# متن أبي شجاع

المسمَّى الغاية والتقريب للإمام الفقيه القاضى أبى شجاع

أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي المتوفى سنة ٨٨٤ هـ

ه حقوق الطبع محقوظة

المساشر المكتبة الأزهرية للبراث ومدولفتات مندولله ولاعراب نا: ١٢٠٨٤٧

# الْمِينَا الْحَالَةِ عَلَيْنَ الْحَالَةِ عَلَيْنَ الْحَالَةِ عَلَيْنَ الْحَالَةِ عَلَيْنَ الْحَالَةِ عَلَيْنَ

أَخَدُ بِنَهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيْدِينَا نُحَدَّ النَّيِّ وَآلِهِ الطَّاهِرِ بِنَّ وَصَحَابَتُهُ أَجَمِينَ

قَالَ الْقَاضَى أَبُوشُجَاعٍ أَحْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْدَ الْأَصْفَهَا فَرَحْمُ اللهُ تَعَالَى أَنْ أَعَلَ عُنْصَرَا فَهَ اللهُ تَعَالَى أَنْ أَعَلَ عُنْصَرَا فَهَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرَضُوا نُهُ فِي الْفَقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِهَامِ الشَّافِعِي رَحْمَةُ الله تَعَالَى عَلَيْهُ وَرَضُوا نُهُ فِي فَى الْفَقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِهَامِ الشَّافِعِي رَحْمَةُ الله تَعَالَى عَلَيْهُ وَرَضُوا نَهُ فِي عَلَى مَذْهَبِ الْإِهَامِ الشَّافِعِي رَحْمَةُ الله تَعَالَى عَلَيْهُ وَرَضُوا نَهُ فَى عَلَيْهِ وَرَضُوا نَهُ فَي الْفَقْوَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّه

﴿ كتاب الطهارة ﴾ الله التَّطْهِيرُ سَبْعُ مِيَاهُ . هَاءُ السَّهَا. ، وَمَاءُ الْبَحْرِ ،

وَمَا النَّهِ ، وَمَا الْبُرْ ، وَمَا الْعَبَن ، وَمَا النَّالِجِ وَمَا الْبَرَد ، ثُمَّ الْمِاهُ على أَرْبَعَة أَقْسَام : طَاهْر مُطَهّر غَيْر مَكْرُوه وَهُوَ المَا الْمُطْلَقُ ، وَطَاهْر مُطَهْر مَكْرُوه وَهُوَ المَا الْمُطْلَقُ ، وَطَاهْر مُكْرُوه وَهُوَ المَا الْمُطْلَقُ ، وَطَاهْر عَيْر مُكُرُوه وَهُوَ المَا الْمُسْتَعَمَلُ مَطَهْر مَكْرُوه وَهُوَ المَّا الْمُسْتَعَمَلُ وَالْمُتَعَبِّر مَا خَالَطُهُ مِنَ الطَّاهِرَات ، وَمَا نَجَسُوهُ وَالْفُلْتَانِ خَسْمانة رِطْلُ الْمُحَالَة وَهُو دُونَ الْفُلْتَينِ أَوْكَانَ قُلْتِينِ فَتَعْير وَالْفُلْتَانِ خَسْمانة رِطْلُ الْمُسَانة رَطْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْأَصَح .

( فَصْلُ ) وَجُلُودُ الْمَيْةَ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ إِلَّا جِلْدَ الْمُكَلَّبِ وَالْخَفْرِرِ وَمَا تَوَلَّدَ مُنْهَا أَوْ مِنْ أَحَدِّهِمَا وَعَظُمُ الْمَيْةَ وَشَعْرُهَا نَجَسَ إِلَّاالَادِيِّ ( فَصْلُ ) وَلَا يَجُوزُ اسْتِمَالُ أَوَانِي النَّهَبِ وَالْفِطَةَ وَيَجُوزُ اسْتِمَالُهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْإَوَانِي ه

( فَصْلُ) وَالسَّوَاكُ مُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ حَالَ إِلَّا يَعْدَ الزَّوَالِ الصَّالِمِ وَهُوَ فِي ثَلَاثَةَ مَوَاضِعَ أَشَدُّ اسْتَحْبَاباً عِنْدَ تَغَيْرُ الغُمْ مِنْ أَذْمُ وَغَيْرِهِ وَعَنْدَ الْقِيَامِ مِنَ النَّوْمِ وَعِنْدَ الْقِيامِ إِلَى الصَّلَاةِ . ( فَصْلُ ) وَفُرُوضُ الْوُصُو، سَتَّهُ أَشَياءً: النَّهُ عَنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ وَغَسْلُ الْوَجْهِ وَغَسْلُ الْدَيْنِ الَى الْمُفَقِّينِ، وَمَسْحُ بَعْضُ الرَّاسِ وَغَسْلُ الرِّجَلِينِ الى الْمُفَقِّينِ وَالتَّرْ تَيْبُ عَلَى مَاذَ كُرْفَاهُ • وَسَنَتُهُ عَشَرُهُ أَشِيَاءً: التَّسْمَيةُ وَعَسُلُ الْكَفِّينِ قَبْلُ إِدْخَالِمُ اللاِبْاءَ، وَالْمُصْمَعَةُ وَالاَسْنَشَاقُ، وَمَسْحُ جَمِعِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الْاَثْنَيْنِ ظَاهِمُ هَمَا وَبَاطَهُمَا وَالاَسْنَشَاقُ، وَمَسْحُ جَمِعِ الرَّأْسِ، وَمَسْحُ الْالْذَيْنِ ظَاهِمُ هَمَا وَبَاطَهُمَا عَلَيْنَ وَتَقْدِيمُ وَالطَّهَارَةُ ثَلَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَلِّلُ أَصَابِعِ الدَّيْنِ وَاللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( فَصْلُ ) وَالاَسْنَجَاءُ وَاجِبٌ مِنَ الْبَوْلِدُوالْغَائِطِ هِ وَالْأَنْصَلُ الْمُولِدُوالْغَائِطِ هِ وَالْأَنْصَلُ أَنْ يَسْنَجِي بِالْأَحْجَارِ ثُمَّ بُنْبِهُ اللّهَ وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصَرَ عَلَى الْمَاءُ أَنْ يَسْنَجِي بِالْأَحْجَارِ يُنْفِي بَيْنَ الْحَلَّ فَاذَا أَرَادَ الاقتصارَ على أَحَدِهِمَا فَوْ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ الْفَيْفُلُ وَيَحْتَنَبُ الْمُتَقَبّالَ الْقِبْلَةَ وَاسْتُدْبَارِهَا فِي الصّحْرَاءُ وَيَجْتَنَبُ الْبَوْلُ وَالْفَلْلُ السَّمْرَةُ وَفِي الطّريقِ والظّلُ الْبَوْلُ وَالْفَانُطِ وَلَا يَسْتَقَبِّلُ السَّمْسَ وَالنّفْيِ وَالظّلُ السَّمْسَ وَالنّفْيِ وَالنّفْلُ السَّمْسَ وَالنّفْيِ وَالنّفْلُ السَّمْسَ وَالنّفْيِ وَالنّفْيِ وَالنّفْلُ السَّمْسَ وَالنّفْيِ وَالنّفْلُ السَّمْسَ وَالنّفْيِ وَالنّفْيِ وَلَا يَسْتَقَبِّلُ السَّمْسَ وَالنّفْيِ وَالنّفْيِ وَالنّفْيِ وَالنّفْيِ وَالنّفْيِ وَالنّفْيِ وَالنّفْيِ وَالنّفْيِ وَلَا يَسْعَالِهُ اللّهُ وَالْمُعْرَادُ وَالْفَانِطِ وَلَا يَسْتَقَبِّلُ السَّمْسَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَالْقُمْرُ وَلَا يَسْتَدُيرُهُمَا

( فَصْلُ) وَالَّذِي يَنْفُضُ الْوُصُو، سِنَّهُ أَشْيَا، مَاخَرُجَ مِنَ السَّيِلَيْنِ
وَالنَّوْمُ عَلَى غَيْرِ هَنِيْهُ الْمُنْكِّنِ. وَزَ وَالُ الْمَقْلِ بِسُكُمْ أَوْمَرَضٍ. وَلَمْنُ
الرَّجُولِ الْمَرْأَةُ الْأَجْنَيْةَ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ وَمَسْ فَرْجِ الآدَى بِياطِنِ
الْكُفُّ. وَمَشْ حَلْقَة تُبُرِهِ عَلَى الْجَدِيدِ

( فَصْلُ ) وَالَّذِي يُوجِبُ الْنُسْلَ سِنَّهُ أَشْيَاءً : مُلَاثَهُ تَشُتَرَكُ فِيها الرَّجَالُ وَالنِسَاءُ وَهِي النِّسَاءُ الْمُنانَيْنِ وَإِنْزَالُ الْمَنِيِّ وَالمُوتُ وَلَلَاثَةُ عَلَيْنَ وَالْمُوتُ وَلَلَاثَةً عَنْصُ جَا النِّسَاءُ وَهِي الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْوِلَادَةُ ه

( فَصْلُ ) وَقَرَّا نَصْ الْنُسْلِ ثَلاَثَةُ أَشْياهَ النَّيَّةُ وَإِذَالَةُ النَّجَاسَةِ انْ كَانَتْ عَلَى بَدَنهِ وَالبَشَرَةَ وَسُنَنَهُ خَسَةً كَانَتْ عَلَى بَدَنهِ وَالبَشَرَةَ وَسُنَنَهُ خَسَةً مَسَةً الْشَيَامَ التَّسْمِيةُ وَالْوَصُوءُ فَبَلَهُ وَإِمْرَارُ الْبَدِ عَلَى الْجَسَدِ وَالْمُواَلَاهُ وَالْمُودُومُ اللهُ عَلَى الْجُسَدِ وَالْمُواَلَاهُ وَالْمُودُومُ اللهُ عَلَى الْجُسَدِ وَالْمُواَلَاهُ وَالْمُودُومُ اللهُ اللهُ عَلَى الْجُسَدِ وَالْمُوالَاهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

( فصل ) وَالا غَسَالَاتُ أَلْمُنُونَةُ سَبِعَةً عَثَرَ فُسُلّا غُسُلُ أَلْمُعَ

وَالْعَدَبُنِ وَالْاَسْسَفَا، وَالْخُسُوفِ وَالْكُسُوفِ وَالْعُسُو فِ وَالْعُسُلُ مِنْ غُسُلِ الْمَسْتَ وَالْمُسُوفِ وَال

( فَصْلُ ) وَشَرَاتِطُ النَّيَمْ خَسَهُ أَشْيَاءَ وُجُودُ الْمُنْدِ بِسَفَّرِ الْمُنْدِ بِسَفَّرِ الْمُنْدِ بِسَفَّرِ الْمُنْدِ بِسَفَّرِ الْمُنْدِ اللهِ وَتَعَذَّرُ اسْتَعَالَهُ وَاعْوَازُهُ الْمُنْ وَتُعَذَّرُ اسْتَعَالَهُ وَاعْوَازُهُ

وَهُ الْعَلَابُ وَالتُرَابُ الطَّاهُ لَهُ غَبَّارَ فَانْ خَالَطُهُ حِصَّ أُورَهُ لَمْ بُحْنِ وَهُ الْفَلْهُ وَالْفَهُ أَنْ الْفَلْهُ عِلْمَ الْمُرْفَقَيْنِ وَلَقَدْ مُ الْمُنْفَةُ أَشْهَا النَّيْمَ الْمُرْفَقَيْنِ وَالتَّرْبَيْبُ وَسُنَّهُ الْمُنْفَقُ أَشْهَا اللَّهُ وَقَفْدِ مُ الْمُنْفَى عَلَى الْمُسْرَى وَالْمَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

( نَصْلُ ) وَكُلُّ مَائِعِ خَرَجَ مِنَ السَّبِلَيْنَ بَحِسَ اللَّ الْمَيْ، وَ غَسْلُ حَمِيعِ الْأَبُو ال وَالأَرْ وَاتِ وَاجِبُ إِلَّا بَوْ لَالصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَأْ كُلِ الطَّعَامَ فَاتَهُ يَطْهُرُ بِرَشِّ الْمُنَا وَعَلَيْهِ ، وَلَا يُعْفَى عَنْ شَى، مِنَ النَّجَاسَاتِ اللَّا الْفَعَاتُ الْمُسَيرَ مِنَ الدَّمِ وَالْقَبْحِ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ اذَا وَقَعَ فَى الْإِنَا وَهَمَاتُ اللَّهِ فَاللَّهُ لَا يَأْهُ وَمَاتَ فِيهُ فَاللَّهُ لَا يُعْفَى عَلْ شَيْء مِنَ النَّجَاسَاتِ اللَّا الْسَمِلَ مَنَ النَّهُ مَا اللَّهُ وَمَاتَ فِيهُ فَاللَّهُ لَا السَّمِكَ وَالْمَازُ وَمَا تَولَلِهُ وَمَاتُ مَنْهُمَا اللَّهُ اللَّهُ السَّمِكَ وَالْمَازُ وَمَا تَولَلِهُ مَنْهُمَا الْوَمِنُ أَحَدِهُمَا وَالْمَيْتَةُ كُلُهَا نَجْسَةٌ اللَّا السَّمِكَ وَالْجُرَادُ وَآلِآدَى

وَبِفْسُلُ الْاَنَاهُ مِنْ وَلُو غِالْكُلْبِ وَالْخَنْزِيرِ سِبْعٌ مَرَاتِ إِجْدَاهُونَ عِلْمُ اللَّهُ الْفَنَلُ عِلْمُ اللَّهِ النَّالَةُ الْفَنَلُ وَالْمَاتُ مَرَّةً ثَالَى عَلَيْهِ وَالنَّلَانَهُ الْفَنَلُ وَاذَا تُخَلَّتُ الْخُرْةُ بِنَفْسِهَا طَهُرَتْ وَانْ خُلَلَتْ بِطَرْحٍ شَيْ فَاذَا تُخَلَّتُ الْخُرْةُ بِنَفْسِهَا طَهُرَتْ وَانْ خُلَلَتْ بِطَرْحٍ شَيْ فَيْ اللَّهُ لَا الْمُؤْمِ فَي اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

#### (كتاب الصلاة)

الصَّلاَةُ الْمُفْرُوصَةُ خَمْسَ الطَّهْرُ وَأَوَّلُ وَقَبَهَا زَوَالُ الشَّمْسَ وَآخِرُهُ إِذَا صَارَ ظِلْ كُلِّ شَيْء مثلهُ بَعْدَ ظِلِّ الزَّوَالِ \* وَالْعَصْرُ وَأَوْلُ وَقَتِهَا الزَّيَادَةُ عَلَى ظِلِّ الْمُثْلِّ وَقَوْلَا فَالْعَبْرُ وَقَ الْجَوَالِ النَّيْادَةُ عَلَى ظِلِّ الْمُثْلِّ وَقَوْلَا الْمُثَلِّ وَقَوْلَا الْمُثَلِّ وَقَوْلَا الْمُثَلِّ وَقَوْلَا الْمُثَلِّ وَقَوْلَا الْمُثَلِّ وَقَالًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَا

طُلُوعُ النَّهْرِ الثَّانِي وَآخِرُهُ فِي الإِخْتِيَارِ إِلَى الْإِسْفَارِ وَفِي الْجَوَازِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ \*

( فَصْلُ ) وَشَرَائِطُ وُجُوبِ الصَّلَاهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءً : الاَسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْمُنُونُ وَالْمَثُونَ الْمَسْنُونَاتُ خَسَ الْعِيدَانَ وَالْمُسُوفَانِ وَالاَسْتَسْقَاءُ وَالسَّنَ التَّابِعَةُ للفَرّائِضَ سَبَّعَةً عَشَرَ رَكْفَةً وَالْمُسُوفَانِ وَالاَسْتَسْقَاءُ وَالسَّنَ التَّابِعَةُ للفَرّائِضَ سَبَّعَةً عَشَرَ رَكْفَةً وَالْمُسُوفَانِ وَالاَسْتَسْقَاءُ وَالسَّنَ التَّابِعَةُ للفَرّائِضَ سَبَّعَةً عَشَرَ رَكْفَةً وَالْمُسُوفَانِ الْفَصْرِ وَرَكْعَتَانَ بَعْدَ الْفَصْرِ وَرَكْعَتَانَ بَعْدَ الْمُشَاء يُوتُر بُواحِدَة مَنْنَ وَبَلَاثُ نَوَافِلَ بَعْدَ الْمُشَاء يُوتُر بُواحِدَة مَنْنَ وَبَلَاثُ نَوَافِلَ الْمُؤْمِدِ وَمَلَاةُ النَّرَاوِجِ هِ فَافِلَ الشَّحَى وَصَلَاةُ النَّرَاوِجِ هِ

وَالْكُوعُ وَالْطَانِينَةُ فِيهِ وَالرَّفُعُ وَالاعتدالُ وَالطَّانِينَةُ فِيهِ وَالسَّجُوهُ وَالطَّانِينَةُ فِيهِ وَالسَّجُوهُ وَالطَّانِينَةُ فِيهِ وَالسَّجُوهُ وَالطَّانِينَةُ فِيهِ وَالسَّجُوهُ وَالطَّانِينَةُ فِيهِ وَالسَّلَاةُ وَلَيْهِ الْخُولِ فِيا وَالنَّسَلِيمَةُ الآو لَيُونِيةِ النُورِي عَلَى مَاذَكُرُ نَاهُ وَسُنَهَا قَبَلَ الدُّولِ فِيا مَن الصَّلَاةُ وَتَرْتِيبُ الأَركَانِ عَلَى مَاذَكُرْ نَاهُ وَسُنَهَا قَبَلَ الدُّولِ فِيا مَن الصَّيْحِ وَقَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

في جَمِيعِ الْجَلَسَاتِ وَالنَّوْرُكُ فِي الْجَلْسَةِ الْاخِيرَة وَالتَسْلِيمَةُ النَّائِيةُ وَ رَفَعْلُ ) وَالْمَرْأَةُ تَخَالفُ الرَّجُلُ فِي خَمْسَةَ أَشْيَادَ: فَالرَّجُلُ يُجَافِي مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنَيْهِ وَيُقِلُ بَطْنَهُ عَنْ خَفَدَيه فِي الرَّكُوعِ وَالْسَجُودوَيَجُهُو فِي مَوْضِعِ الْجَهْرِ وَإِذَا تَابَهُ شَيْءٌ فَي الصَّلاَةُ سَبَّح وَعُورَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْن سَرِّية وَرَكُبَتِه وَالْمَرْأَةُ تَضَمَّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْض وَتَخْفضُ صَوْبَهَا بِعَضْرَة لِرَّجَال الاَجَانِ وَإِذَا نَاجًا شَيْءٌ فِي الصَّلاةِ صَفَقَتُ وَجَمِيمُ بَدَنا الْحَرَّةِ عَلَى السَّلاةِ مَنْ فَقَتْ وَجَمِيمُ بَدَنا الْحَرَّةُ وَالْامَةُ كَالرَّجُل .

 رِكُمَا فِي الْصَبِحِ ثَلَاثُونَ دُكْنًا وَفِي الْمُغْرِبُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ دُكْنًا وَفِي الْمُغْرِبُ اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ دُكْنًا وَفِي اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

( نَصْلُ ) وَالْمَرُوكُ مَنَ الصَّلَاة اللهُ وَالْمَاءُ وَالْمَاهُ لَا يَعُودُ الْمَهَا بَعْدَ النَّلَسُ بِالْفَرْضِ فَي عَلَى اللّهُ وَسَجُدُ للسّهُو عَنْهَا وَالْمَاهُ لَا يَعُودُ الْمِهَا بَعْدَ تَرَكِهَا وَلَا يَسْجُدُ للسّهُو عَنْهَا وَالْمَاهُ فَي عَدَد مَا أَتَى بِهِ مِنَ الرَّكَعَات بَى عَلَى الْبَقِينِ وَهُو النّا فَلَ وَسَجُودُ السّهُو اللّهُ وَالْمَاهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالًا وَاللّهُ السّلَامِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالَاهُ السّلَامِ وَمَالَاهُ وَمَالًا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَالَاهُ السّلَامُ السّلَامُ السّلَامُ السّلَامُ السّلَامُ السّلَامُ السّلَامُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ السّلَامُ السّلَامُ السّلَامُ السّلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ

( مَعْنُلُ ) وَشَرَانُطُ وُجُوبِ أَبُلُعَةً سَبْعَةُ أَشْيَا مَ : الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوعُ وَالْبُلُوعُ وَالْبُلُوعُ وَالْمُنْفَلُ وَالْمُدَانُ وَشَرَا الْطُفْلُولُ الْمُنْفَلُ وَالْمُنْفَالُ وَشَرَا الْطُفْلُولُ الْمُنْفَالُ وَالْمُنْفَالُ وَشَرَا الْطُفْلُولُ الْمُنْفَالُ وَالْمُنْفَالُ وَالْمُنْفَالُ الْمُنْفَالُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

اَنْ تَكُونَ الْبَلَدُ مِصْرًا أَوْ قُرْيَةً وَأَنْ بَكُونَ الْعَدُدُ أَرْبَعِينَ مِنْ أَهْـلِ
الْمُنْهُ وَأَنْ بَكُونَ الْوَقْتُ بَاقِياً فَانْ خَرَجَ الْوَقْتُ أَوْ عُدَمَتِ الشُّرُوطُ
صُلِّبَ ظُهْرًا وَفَرَا لَصُنَهَا ثَلَاَئَةٌ خُطْبَتَان بَقُومُ فِيهَا وَيَحْلَسُ بَيْنَهُما وَأَنْ تُصَلِّى الْفُسُلُو تَنْظَيفُ الْجُسَدِ
تُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ فَي جَمَاعَة وَهَيَا تَهُمَا ( بَعُ حَصَال الْفُسُلُو تَنْظيفُ الْجُسَدِ
وَلْبُسُ النَّيَابِ الْبِيضِ وَأَخْذُ الظَّهْرِ وَالطَّيْبُ وَيُسْتَحَبُّ الْانْصَاتُ فِي وَقْتِ الْخُطْبُ صَلَّى دَكُمَتَيْن خَفِيقَتَيْنِ وَقْتِ الْخُطْبُ صَلَّى دَكُمَتَيْن خَفِيقَتَيْنِ وَقْتِ الْخُطْبُ صَلَّى دَكُمَتَيْن خَفِيقَتَيْنِ وَقْتِ الْخُطْبُ صَلَّى دَكُمَتَيْن خَفِيقَتَيْنِ

( نَصْلُ) وَصَلَاةُ الْكُسُوفِ سُنَةُ مُؤُكِّدَةً فَانْ فَاتَتَ لَمْ تَقْضَ وَيُصَلَّى لَحُسُوفِ الشَّمْسِوَ كُسُوفِ الْفَمْرِ رَكُمَتَيْنِ فِي كُلُّ رِكُعَةً فِيامَانِ يُطِيلُ الْقَرَاءَةَ فِيهَا وَرَكُوعَانِ يُطِيلُ التَّسْيِحِ فِيهِمَا دُونَ السَّجُودِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ وَيُسِرُ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَيَجْهَرُ فِي خُسُوفِ الْفَمَرِ \*

( فَصْلُ ) وَصَلَا أَلَا سَتَسْقَا مَسْنُو نَهُ فَيَا أُمْرُ مُ الْاَمْ الْمِالْوَبَهُ وَالصَّدَقَةُ وَالْخُرُوجِ مِنَ الْمُظَالِمِ وَمُصَالَحَةُ الْاعْدَاءِ وَصِيَامِ اللَّاكَةُ أَيَّامٍ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ الْمُؤْمِ الرَّابِمِ فِي الْمُعَلِّمِ اللَّهِ فِي اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِ الرَّابِمِ فِي اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاسْتَكَانَةَ وَتَضَرَّعِ وَيُصَلَّى بِهِمْ وَكُنْ اللَّهُ الْمَيْدُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

اللّهُمْ طَنَا الْمُهُمْ اللّهُمْ الْمُبَادِ وَالْبِلَادِ مِنَ الْمُهُمْ السَّفْنَا الْمُبَّنَ وَلاَتَجْعَلْنَامِنَّ اللّهُمْ السَّفْنَا الْمُبَّدِ وَالصَّنْكِ مَالاَ اللّهُمْ اللّهِمْ اللّهُمْ وَالْجُوعِ وَالصَّنْكِ مَالاَ يَشْكُوا إِلاَ إِلَيْكَ اللّهُمْ أَنْبُتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدَّرٌ لَنَا الصَّرْعَ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ اللّهُمْ وَأَكْفَ عَنَا مِنَ مَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَآكُشْفُ عَنَا مِنَ الْبَلادِ مَالاَ يَكْشُفُهُ عَنَا مِنْ مَرَكَاتِ الْأَرْضِ وَآكُشْفُ عَنَا مِنَ الْبَلادِ مَالاً يَكْشُفُهُ عَنَا مِنَ اللّهُمْ انَّا فَسَنْفُولُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَارًا اللّهُمْ انَّا فَسَنْفُولُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَارًا فَاللّهُمْ اللّهُمْ انَّا فَالْمَالُ فِي الْوَادِي إِنَا سَالَ وَيُسَبّحُ لَلْمُ وَالْمُرْقِ فَي الْمُوادِي إِنَا سَالَ وَيُسَبّحُ لَلْمُ وَالْمُرْقِ فَالْمَالُ وَيُسَبّحُ

( فَصْلُ ) وَصَلَاهُ الْخَوْفِ هَلَى ثَلَايَةِ أَضَرُب، أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ الْعَدُو فَي عَيْرِ جَهِ الْقَبْلَةَ فَيْغَرِّفْهُمْ الْإِمَامُ فِرْقَتْنِ فَرْقَةً تَفْفُفِي وَجُهِ الْعَدُو وَفَرْقَةً خَلْفَهُ فَيْصَلَّى بِالْفِرْقَةِ النِّي خَلْفَهُ رَكْمَةً ثُمَّ يَتُم لِنَفْسَهَا وَبَمْضَى الْكَوْجِهِ الْعَدُو وَنَافِي الطَّانِفَةُ الْأَخْرَى فَيُصَلِّى جِهَ الْقَبْلَةِ فَيَصَفْهُمُ الْإِمَامُ صَفَّيْنِ وَيَسَلِّمُ جَهُمُ الْإِمَامُ صَفَيْنِ وَيَسَلِّمُ جَهُمُ الْعَمَامُ صَفَيْنِ وَيُعْمِمُ بِهِم فَاذًا سَجَدَ سَجَد مَعَهُ أَحَدُ الصَّفَيْنِ وَوَنَفَ الصَّفَ الْآخُورَ فَي جَهِمَ الْقَبْلَةِ فَيَصَفْهُمُ الْإِمَامُ صَفَيْنِ وَيُعْمِ بَهِم فَاذًا سَجَد سَجَد مَعَهُ أَحَدُ الصَّفَيْنِ وَوَنَفَ الصَّفَ الْآخُورَ فَي جَهِمَ الْعَلْمَ فَي وَالْعَنْ الصَّفَ الْآخُورَ فَي جَهُمْ الْمُعْمَ الْمَامُ صَفَيْنِ وَوَنَفَ الصَّفَ الْآخُورَ فَي جَهِمَ الْعَلْمَ فَي وَيَعْمَ الْمَامُ صَفْقِي وَيْمُونَ فَي جَهِمَ الْعَنْفِي وَوَنَفَ الصَّفَ الْآخُورَ فَي عَلَيْهِ فَي الصَّفَ الْآخُورَ فَي الصَّفَ الْآخُورَ فَي عَلَيْهُ الْعَلَمُ الْمُعْرَمُ بَهُمْ فَاذًا سَجَدَ سَجَدَ مَعْهُ أَحَدُ الصَّفَيْنِ وَوَقَفَ الصَّفَ الْمَامُ عَلَيْنِ وَالْعَلَةَ فَي الْمَامُ مَا الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْعَلْمُ الْمُعْمَ الْعَرْقُ الْعَلَةُ عَلَيْهُ الْعَنْهُ فَيْ الصَّفَالِ الْعَلْمَ الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْعَلَقُومُ الْمُعْلَاقِ الْعَلَاقُونَ فَي الْمَامُ الْعَلَاقُ الْعَلَامُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْعَلَمُ الْمُعْلَى الْعَلَيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَالُهُ الْمُعْلَى الْعَلَالَةُ الْعَلَمُ الْمُعْلَى الْعَلَيْنِ وَوَنَفَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُع

عُرْسُهُمْ فَاذَا رَفَعَ سَجَدُوا وَكَفُوهُ وَالثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ فِي شَدَّةِ الْخَوْفِ وَالْتَحَامِ الْحَرْبِ فَيُصَلِّي كُلْفَ أَمْكَنَهُ رَاجِلًا أَوْ رَاكِبًا مُسْتَقْبِلَ الْقَبْلَةَ وُغَيْرُ مُسْتَقْبِلِ لَمَا .

( فَصْلُ ) وَيَحْرُمُ عَلَى الرِّجَالِ لُبُسُ الْحَرِيرِ وَالتَّخْتُمُ الذَّهَبِ وَيَعِلُّ النَّسَاءِ وَقَلِيلُ الذَّهَبِ وَكَثِيرُهُ فِالنَّحْرِيمِ سَوَا أَوْ إِذَا كَانَ بَعْضُ النَّوْبِ مره ره ره و و و و گُذانا جَازَ البِسهُ مَالُم يَكُنِ الْابْرِيسُمْ غَالباً ه ﴿ الْبِرِيسُمْ غَالباً ه ( نَصْلُ ) وَيَلْزَمُ فِي الْمُتَّ أَرْبَعَهُ أَشْيَاهَ : غُسْلُهُ وَتَكْفينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ، وَأَنْنَانَ لَا يُغَسَّلَانَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ٱلشَّبِيدُ فَى مَعْرَكَةَ الْمُشْرِكِينَ وَالسَّفَطُ الَّذِي لَمْ يَسْتَهُلُ صَارِحًا وَ يُغَسِّلُ الْلِتُّ وَثِرًا وَيَكُونُ فَي أَوَّل عُسله مدر وَف آخره شَيْء من كَافُور ، وَيكَفَّن في ثَلَاثَة أَثْوَاب بيض لَيْسَ فَيَهَا فَيَصْ وَلَا عَلَمَةً وَيُكَبِّرُ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِرَات يَقْرأُ الْفَاتَحة بَعَد الأُولَى وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الثَّانيَةُ وَيَدْعُو لَلْمَيِّت بَعْدُ النَّالَةُ فَيَقُولُ ٱللَّهُمْ هِذَا عَبْدُكَ وَأَبِّنَ عَبْدَيْكَ خَرَجَ مَنْ رَوْح الدُنْهَ وَسَعْمَ وَعَبُوبُه وَأَحَدُّو فَهَا الْى ظُلْةَ الْفَبْرِ وَمَا هُو لَا فَيه كَانَ وَسَهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ الْكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْوُل بِهِ وَرَسُولُكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْوُل بِهِ وَأَسْتَحَ فَقَيرًا إِلْى رَحْمَتُكَ وَأَنْتَ غَيْ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جَنْاكَ رَاغَبِينَ وَأَسْتَحَ فَقِيرًا إِلَى رَحْمَتُكَ وَأَنْتَ غَيْ عَنْ عَذَابِهِ وَقَدْ جَنْاكَ رَاغَينَ وَأَنْتَ عَنْيَعْنَ عَذَابِهِ وَقَدْ جَنْاكَ رَاغَينَ وَأَنْتَ عَنْيَعْنَ عَذَابِهُ وَإِنْكَانَ مُسِينًا فَتَجَارَنِهِ وَلَقَةً بَرَحْمَتُكَ رَضَاكَ وَقَهُ فَنْنَةً الْقَبْرِ وَعَذَابَةُ وَأَفْسَحُ لَهُ فَى قَبْرِهِ وَجَافَ الْأَنْ مَنْ عَذَابِكَ حَتَى عَنْ جَنْبَهُ وَلَقَةً بَرَحْمَتُكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَى اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَقَةً بَرَحْمَتُكَ الْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ حَتَى اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَقَةً بَرَحْمَتُكَ الْأَنْوَلُ وَالْمَالِكُ وَعَنَا اللّهُ وَالْمَالُونَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مِنْ دَفْنِهِ وَلَا يُسْفَنُ اثْنَانِ فِي قَدْرِ إِلَّا كِمَاجَةٍ. (كُتَابُ الرَّكَاةُ ﴾

تَعَبُ الزَّكَاةُ فِي خَسَة أَشْيَاءَ هِي: الْمُوَاشِي وَالْأَعُانُ وَالْزُرُوعُ وَالنَّمَانُ وَوَمُنَ النَّجَارَةَ فَأَمَّا الْمُوَاشِي وَتَجَبُ الزَّكَاةُ فَالْلاَشْلَامُ وَالْحَرَّ فَهُ وَالْمُلَاثُ وَالْبَعْرُ وَالْفَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُالُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَأَنْ يَكُونَ قُومًا مُدَّخَوًا وَأَنْ يَكُونَ وَمُنَا النَّمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَأَنْ يَكُونَ قُومًا مُدَّخَوًا وَأَنْ يَكُونَ وَمُومًا النَّمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤُمُونَ وَمُومَ النَّمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَمُومَ النَّمُ وَالْمُؤْمُونَ وَمُومَ النَّمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَمُومَ النَّمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ وَمُومَ النَّمُ وَالْمُؤْمُونَ وَمُومَ النَّمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُومُ وَمُومُ النَّمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُومُومُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُومُ و

(فُصْلُ) وَأُولُ نِصَابِ الْإِبِلِ خَسْ وَفِها شَاهُ وَفِي عَشْرِ شَا تَآنَ وَفَى خَمْ عَنْرِ نَالَاثُ وَفَى خَمْ عَنْرَ نَلَاثُ شَبَاه وَفِي عَشْرِ نَا أَدْبَعُ شِياه وَفَى خَمْ وَقَاحُدَى خَاصَ وَفَ سَتَ وَالْرَبَعِينَ حَفْقَ وَفَاحُدَى وَسَعْنَ خَدَعَهُ وَفَا حُدَى وَسَعْنَ خَدَانُ وَفَى سَتَ وَالْرَبَعِينَ حَفْقَانِ وَفَى مَانَة وَاحْدَى وَنَسْعِينَ حَفْقَانِ وَفَى مَانَة وَاحْدَى وَيَسْعِينَ حَفْقَانِ وَفَى مَانَة وَاحْدَى وَيَسْعِينَ حَفْقَهُ وَفَى مَانَة وَاحْدَى وَيَسْعِينَ حَفْقَهُ وَفَى مَانَة وَاحْدَى وَيُسْعِينَ حَفْقَهُ وَقَالُمُ فَا لَهُ مَانَة وَاحْدَى وَقَكُلُ خَسْمِن حَفْقَهُ وَالْمَالُونَ وَفَكُلُ خَسْمِن حَفْقَهُ وَالْمَالُونَ وَقَيْ مَانَة وَافْدَى وَقَنْ مَا لَهُ مَانَة وَافْدَى وَقَنْ مَا لَهُ مَانِهُ وَالْمَالُونَ وَقَالُمُ خَسِينَ حَفْقَهُ وَالْمَالُونَ وَقَالَمُ اللَّهُ مَانِهُ وَالْمَالُونَ وَقَالُمُ اللَّهُ مَانَة وَافْدَى وَقَالَ الْمُعَلِي عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ مَانَة وَافْدَى وَقَالَمُ اللَّهُ مَانَة وَافْدَى وَقَالَ اللَّهُ مَانَة وَافْدَى وَقَالُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مَنْهِ اللَّهُ وَالْمَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانَة وَافْدَى وَقَالُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانَة وَافْدَى وَقَالَمُ اللَّهُ اللّهُ ا

(فَصْلُ) وَأَوَّلُ نِصَابِ الْفَرِ ثَلَائُونَ وَفِهَا نَبِيعُ وَفِارُبُمَينَ مُسِيَّةً وَعَلَى هُذَا أَبَدًا فَفْسَ •

( قَصْلُ) وَأَوَّلُ نِصَابِ الْغَنِمِ أَرْبَعُونَ وَفِيهَا شَاهُ جَدَّعَهُ مِنَ العَنْانِ أَوْ مَنْ العَنْانِ أَوْ مَنْ الْمَانَةِ وَإِحْدَى وَعِنْرِ بِنَ مَا تَانِوْ فِي مَا تَتَمْ وَوَاحِدَهُ مَنَا لَهُ شَاهُ مَنْ الْمَانَةُ شَاهُ مَا لَهُ مَا لَا مَا لَهُ مَا مُعْ مَا مُعْلَمُ مَا مَا لَهُ مَا مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَم

( قَصْلُ) وَالْخَلِطَانُ يُزَكِّانَ ذَكَاةَ الْوَاحِدُ تَسَعْ شُرَائِطُ إِذَاكَانَ الْمُرَامُ وَاحْدَاوَالْمُورَبُ الْمُدَاوَالْفُحْلُوا حَدَّاوَالْمُشْرَبُ

وَاحداً وَالْحَالَبُ وَاحداً وَمَوْضَعُ الْحَلْبِ وَاحداً ٥

وَ فَصُلَّ ) وَ صَابُ الدَّهَ عِسَابَه ، وَ صَابُ الْدَهْ وَ فِهِ رَبُمُ الْنَشْرِ وَهُو مَنْفَالًا وَفِهِ رَبُمُ الْنَشْرِ وَهُو فَهُ مِنْفَالًا وَفِيهِ رَبَّمُ النَّشْرِ وَهُو مَنْفَالًا وَفَيهَ مَنْفَالًا وَفِيهَ رَبَّمَ وَفِهِ وَبُهَا لَدُهُ وَفَيهَ الْمُشْرِ وَهُو خُسَنَةُ دَرَاهُم وَفِيها زَادَ بَحَسَابِهِ وَلاَبَحَبُ فَ الْخُلَى الْمُاحِ زَكَاةً وَفَيها أَنْ سَفَيْتُ عَلَى اللَّهَ وَفَيها أَنْ سُفَيتُ عَلَى السَّمَادِ أَوالسَّيْحِ وَالنَّمَارُ خَمْسَةُ أَوْسُقَ وَهَى الْفُو سَنَّانَةً وَظِل بِالْمَرَاقَ وَفِيها زَادَ بَحِسَابِهِ وَفِيها أَنْ سُفَيتُ عَلَى السَّمَادِ أَوالسَّيْحِ وَالنَّمَارُ وَانْ سُفَيتُ عَلَى السَّمَادِ أَوالسَّيْحِ وَالْفَسَرُ وَانْ سُفَيتُ عَلَى السَّمَادِ أَوالسَّيْحِ وَالْفَسَرَ وَفَيها الْنُ سُفَيتُ عَلَى السَّمَادِ أَوالسَّيْحِ وَالْفَسَرُ وَانْ سُفَيتُ عَلَى السَّمَادِ اللَّهَ الْمُسُولُ وَانْ سُفَيتُ الْمُسُولُ وَانْ سُفَيتُ عَلَى اللَّهُ الْمُسُولُ وَانْ سُفَيتُ الْمُسَرِّ وَانْ سُفَيتُ الْمُسَلِّ وَانْ سُفَيتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ سُفَيتُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرَ وَانْ سُفَيتُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(فَصْلُ) وَنَقُومُ عُرُوضُ النَّجَارَةَ عِنْدَ آخِرِ. الِحُوْلِ بِمَا اسْتُر بَتْ بِهِ وَ بُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ رُ بِمُ الْمُشْرُ وَمَا اُسْتُخْرَجَ مِنْ مُعَادِنِ الدَّمَٰ وَالْمُضَةِ بِهُ وَبَعْ مِنْ الرَّكَازِ فَقَيْهِ الْخُسُلُ فَعَمْ رَبِّ الْمُسْرِ فَالْحَالُ وَمَا يُوجَدُ مِنَ الرِّكَازِ فَقَيْهِ الْخُسُلُ فَيْمَ الْخُسُلُ فَعَمْ رَبِّ السَّمْسِ وَمَعْ أَوْلِ السَّمْسِ وَبَعْدُ وَلِ السَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْم مِنْ شَهْرِ دَ مَضَانَ وَوُجُودِ الْفَصْلِ عَنْ قُونَهِ وَقُوتِ عِالَهِ مِنْ آخِرِ يَوْم مِنْ شَهْرٍ دَ مَضَانَ وَوُجُودِ الْفَصْلِ عَنْ قُونَهِ وَقُوتِ عِالَهِ مِنْ آخِرِ يَوْم مِنْ شَهْرٍ دَ مَضَانَ وَوُجُودِ الْفَصْلِ عَنْ قُونَهِ وَقُوتِ عِالَهِ

في ذَلِكَ الْيَوْمُوَيْزِكُمْ عَنْ نَفْسِهُ وَعَنْ تَلْزُمُهُ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِينَ صَاعًا

مَنْ قُوتَ يَلَدَه وَقَدْرُهُ خَمْسَةُ أَرْطَالَ وَثُلُثُ بِالْعَرَاقِي .

(فَصْلُ) وَنُدْفَعُ الزَّكَاةُ إِلَى الْأَصْنَافِ الْمَثَانِيةَ الَّذِينَ ذَكَرُهُمُ اللهُ تَعَالَى فَ كَتَابِهِ الْعَرْ يَرْ فَى قَوْلهُ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ اللَّفُقَرَا ، وَالْمَسْا كَيْنُ وَ الْعامِلينَ عَلَيْهَا وَالْمُومِينَ . وَفَي سُبِيلِ الله تَوَابِينِ عَلَيْهِ وَالْمَارِمِينَ . وَفَي سُبِيلِ الله تَوَابِينِ اللهُ عَنْ كُلُّ السَّبِيلِ ) وَ إِلَى مَنْ يُوجُدُ مِنْهُمْ وَلَا يَقْتَصُرُ عَلَى أَفَلَ مِنْ ثَلَالَهُ مَنْ كُلُّ السَّبِيلِ ) وَ إِلَى مَن يُوجُدُ مِنْهُمْ وَلَا يَقْتَصُرُ عَلَى أَفَلَ مِن ثَلَالَهُ مَنْ كُلُّ صَلْفَ إِلاَ الْعَامِلُ وَخَمْسَةٌ لَا يَخُوزُ دَفْعُهَا إِلَيْهُمْ النَّذِي مَقَالَةُ وَكُسب والْمَهُ وَبَنُو اللّهِ مَنْ الْمُرْمُ الْمُزَكِّ لَفَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ أَنْهُمْ الْمُؤَكِّ لَقَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ وَالْمَهُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ مَنْ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْمَ اللهُ الْمُعْمَلِ وَالْمُسَاكِينِ وَمَنْ نَلْزُمُ الْمُزَكِّ لَفَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ اللهُ وَالْمَامِلُ وَلَا الْمُعْمَ وَالْمَامِلُ وَالْمُعَالِقُ وَمَنْ نَلْزُمُ الْمُزَكِّ لَفَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهُمْ إِلَيْهِمْ اللّهُ وَلَا الْمُعْرَاءُ وَلَا الْمُعْمَ وَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ وَمَنْ نَلْزُمُ الْمُزَكِّ لَقَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهُمْ إِلَيْهِمْ اللّهُ مِنْ الْمُؤْمِلُونِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَلَاسُاكُونِ وَمَنْ نَلْزُمُ الْمُزَكِّ لَقَقَتُهُ لَا يَدْفَعُهُمْ اللّهُ وَالْمُهُمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَلَا مُنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِقُولُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُونُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ اللْمُؤْمِلُولُولُولُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُول

### كنات الصيام)

وَشَرَا يُطُوحُ وبِ الصَّبَامُ ثُلاَنَهُ أَشْبَاءَ الاَسْلاَمُ وَالْبِلُوعُ وَالْمَقَّلُ وَالْقَدْرَةُ عَلَى الصَّوْمِ وَفَرَا ثَصُ الصَّوْمِ أَرْبَعَهُ أَشْبِاءَ النَّبَّةُ وَالاَمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ والشَّرْبِ والْجُمَاعِ ونَعَمَّد الْغَيْءِ والنَّبِي يُفْطِرُ بِهِ الصِيَّا مُعَشَرَهُ أَشْبَاءَ ما وصَل عَدْاً إِلَى الجَوْفِ والرَّاسُ والْخُفْنَةُ ثِي أَحَدُ السَّبِلِيِّنِ وَالْفَيْءُ

عَدًا وَٱلْوَطْدُعَدًا فِالْفَرْجِ والْإِنْزَالُ عَنْ مَيَاشَرَةٍ وَالْحَيْضُ وَالنَّفَاسُ و أَدُرُ ثُرُ رَبِّ مِنْ مُعَرِّمًا فَي الصَّوْمُ بَكَرَبِهِ أَنْ الْمُعَالِمُ الْفَطْرُ وَتَأْخَيْرُ والجُنُونُ وَالرِّدَةُ وَيُسْتَحَبُّ فَالصَّوْمُ لِلْأَنَّةِ اشْيَاءَتَمْجِيلُ الْفَطْرِ وَتَأْخَيْرُ السُحُور وَ رَدُكُ الْهُجْرِ مَنَ الْكَلاَمِ وَيَحْرُمُ صِيامٌ خَمْسَةً أَيَّامِ السِدَان وَٱلِكَامُ النَّشَرِينَ النَّلَائُةُ وَكُمْرُهُ صَوْمٌ بَوْمٍ النَّمْكُ الَّا أَنْ يُوٓ الْفَى عَادَةً لَهُ وَمَنْ وَطَى ۚ فَيَهَارِ رَمَعُنَانَ عَامِدًا فَيَالْفَرْجُ فَدَلَبُهُ الْفَضَاءُ وَالْكَفَارَهُ وَهَى عَنْنُ رَقَّبَهَ مُؤْمِنةٍ فَانْ لَمْ يَجَدْ فَصِيامٌ شَهْرَيْنَ مُتَابِعَيْنَ فَانْ لَمْ يَسْتَطَعْ فَأَطْمَامُ مِنْيَنَّ مِسْكِيناً لَكُلُّ مِسْكِينِ مُدُّومَن مَاتَ وَعَلَيْهِ صَيَامٌ مِن رَمَضَانَ أُطْعَمَ عَنْسِهُ لَكُلُّ يَوْم مُدَّ والشَّيْخُ إِنْ عَجَزَ عَن الصوم يُقطرُ ويَطْعُم عَن كُلُّ يوم مَدًا والْحَاملُ والمُرضَعُ أَنْ خَافَتًا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَفَطَرَنَا وَعَلَيْهِمَا القَضَّاهُ وَأَنْ خَافَتًا عَلَى أَوْلَادِهِمَاأَفُطُرَتَا وَعَلَيْهِمَا الْفَصَاءُ وَالْكُفَّارَةُ عَنَّ كُلُّ بُومٍ مَدْ وَهُو رَطْلُو ثُلْتُ بِالْمُرَاقَّ وَالْمَرِيضُ وَالْمُسَافُرُ سَفَرًا ظُويلًا يُقُطِّران وَيَقْضِيَان ،

( نَصْلُ) وَالاعْنَكَافُ سُنَّةً مُسْتَحِبَّةً وَلَهُ شَرْطَانَ: النَّبَّةُ . وَالْلَهِثُ

قَ ٱلْمُبْعِدُ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَعْنَكَافِ الْمُذُورِ اللَّهِ لَمَا عَنَهُ الْأَنْسَانِي الْمُنْدُورِ اللَّهِ لَمَا الْأَنْسَانِي أَوْعُلُو اللَّهِ الْمُؤْمِنُ مَنْهُ وَيُطُلُّ بِالْوَطْنِ • أَوْعُلْدُ مِنْ حَبْضَ أُومِرَضَ لَا مُكُن الْمُقَامُ مَعَهُ وَيُطُلُّ بِالْوَطْنِ •

(كناب الحج)

وَشُرَانُطُ وُجوبِ الْمُجَسَّعَةُ أَشَّنَا، الْإَسْلَامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَفْلُ وَالْحُرْيَةُ وَوَجُودُ الرَّادَ اللّهِ وَالْمَانُ الْمَسِرَوَ الْرَكَانُ الْمَسِرَوَ الْرَكَانُ الْمَسِرَ الْرَكَانُ الْمَسِرَوَ الْمُلُوافُ الْمُلِينَ وَالسَّعُى بَيْنَ الْمُسَمَّا وَالْمُلُوافُ وَالسَّعُى وَالسَّعُى بَيْنَ الْمُسَمَّا وَالْمُرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعُي وَالْمَلَّةُ الْمُسَمَّةُ وَالسَّعُ وَالْمَلَقُ وَالسَّعُ وَالْمَانُ وَالسَّعُ وَالْمَالُولُ وَالسَّالِ وَالسَّعُ وَالْمَالُولُ وَالسَّعُ وَالسَّعُ وَالسَّعُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُعْرَامُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولِولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

الرَّأْسُ مِنَ الرَّجُلِ وَالْوَجْهِ مِنَ الْمَرْأَةُ وَتَرْجِيلُ الشَّعْرِ وَحَلْقُهُ وَتَقْلِمُ الْاَظْفَارُ وَالطَّبُ وَقَتْلُ الصَّبْدُ وَعَفْدُ النّكَاحِ وَالْوَطْهُ وَالْمَاشَدُهُ الْاَلْوَطُهُ وَفَيَعَدُ النّكَاحِ وَالله لاَيْمَعَدُ وَلاَ يُفْسَدُهُ الْاَلْوَطُهُ وَقَى الْفَرْجَ وَلَا يَعْرَفَهُ مَنَّ الْفَسَادِ وَمَنْ فَاتَه الْوَقُوفُ بِعَرَفَةً مَثَلًا بِعمَلِ فَى الْفَرْجَ وَلَا يَحْرُجُ مِنْهُ بِالْفَسَادِ وَمَنْ فَاتَه الْوَقُوفُ بِعرَفَةً مَثَلًا بِعمَلِ فَى الْفَرْجَ وَلَا يَحْرُجُ مِنْهُ النّسَادِ وَمَنْ فَاتَهُ الْوَقُوفُ بِعرَفَةً مَثَلًا بِعمَلِ عَمْرَةً وَعَلَيْهُ الْفَصَادُ وَاجِبًا لَوْمَ اللّهُ مُ وَمَنْ تَوَكَ سُنّةً أَشْبَاهُ أَحْدُهَا الدّمُ بَالْفَيْدُ وَاجَبًا لَوْمَ عَلَى الْرَّرِيبِ اللّهُ وَالنّانِي الدَّمُ الْوَاجِبُ فَى الْإَحْرَامِ خَمْسَةُ أَشْبَاهُ أَحْدُهَا الدّمُ الْوَاجِبُ فَى الْإِحْرَامِ خَمْسَةُ أَشْبَاهُ أَحْدُهَا الدّمُ الْوَاجِبُ بِعْرَةً النّامِ اللّهُ وَالنّانِي الدّمُ الْوَاجِبُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ الْوَاجِبُ بِالْاحْصَارِ فَيَعَلَلُهُ وَمُو عَلَى التّخِيرِ شَاةً أَوْصُومُ فَلَاثَةُ وَالْمَاكُونُ وَالنّائِكُ الدَّمُ الْوَاجِبُ بِالْاحْصَارِ فَيَتَعَلِلْ فَى اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُونُ الْمُعْمَلُ الْحَيْدِ وَهُو عَلَى النّعُودِ الْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَهُو عَلَى النّهُ الْفَيْدُ وَهُو عَلَى النّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَتَصَدَّقَ بِهِ أَوْصَامَ عَنْ كُلُّ مُدْ يَوْمًا وَ إِنْكَانَ الصَّدُمُّ الْاَمْلُ لَهُ أَخْرَجَ بِعِيمَتِهِ طَدَّامًا أَوْصَامَ عَنْ كُلُّ مُدْ يَوْمًا، والْخَامِسُ الَّذَمُ الْوَاجِبُ بِأَلَّوْظُدَ. وَهُوَ على التَّرْتِيبِ بَدَنَةٌ فَانْ لَمْ يَجِدُها فَبَقَرَةٌ فَانْ لَمْ بِجَدُها فَسَبْعٍ مَنَ الْفَنَمَ فَانْ لَمْ يَجِدُها قَوْمَ الْبَدَنَةُ وَاشْتَرَى فِيمِنَهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ مِنَا الْفَنَمُ فَانْ لَمْ يَجِدُها قَوْمَ الْبَدَنَةُ وَاشْتَرَى فِيمِنَهَا طَعَامًا وَتَصَدَّقَ بِهِ فَانْ لَمْ يَجِدُها مَ عَن كُلُّ مُد بَوْمًا وَلاَ يُجْرِثُهُ الْمَدْيُ وَلا الْإطْعَامُ إِلَّا بِالْعَلَامُ اللهَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَا يَعْمِونُ فَتَلُ صَدِدًا الْإِطْعَامُ وَلَا الْإِطْعَامُ وَلَا الْمُعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْإِطْعَامُ عَن كُلُّ مَد بَوْمًا وَلاَ يَجُونُ اللهُ مَوْلُو الْمُؤْمِقِ وَلا الْإِطْعَامُ وَلا الْمَامِ وَلَا اللهُ الْمَامُ وَلَا اللّهُ الْمَامُ وَلَا اللّهُ الْمَامُ وَلا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

## (كتاب البيوع وغيرها من المعاملات)

الْبَيْوعُ ثَلَانَهُ أَسُيَاهُ بِيمْ عَيْنِ مُشَاهَدَة جَانِزُ وَبَيْعُ شَيْ مُوصُوفِ فَالْذُمَّة جَانُو اذَا وُجَدَت الصَّفَةُ عَلَى مَاوُصِفَ بِهِ وَبَيْعٌ عَيْنِ غَائِبَةً لَمُ الدَّمَةَ فَانْوَ اذَا وُجَدَت الصَّفَةُ عَلَى مَاوُصِفَ بِهِ وَبَيْعٌ عَيْنَ غَائِبَةً لَمْ الدَّمَةُ عَلَى مَاوُصِفَ بِهِ مَاوُكُ وَلَا يَصِحُ بِيعٌ لَمَا اللهُ مَنْفَعَةً فِهِ وَ عَيْنَ نَجَسَةٌ وَلَا مَالَا مَنْفَعَةً فِهِ وَ

(نَصْلُ) وَالرُّبَا فِي الدُّمَٰبِ وَالْفَضَّةِ وَالْمَطَّمُومَاتِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعٍ

الذّهب بالذّهب ولا الفضة كذلك إلا مُتَائلاً نقدًا ولا يَعْ مَاأَبْنَاعَهُ وَتَى يَقْبَطُهُ وَلاَ يَعْ الْحَمْ بِالْفَضَة كَذَلك الْمَطُومَاتُ لاَ يَجُوزُ يَعْ الْجُنسِ مِنْهَا عِنْكَ إلاَّمَتْهَا اللّهُ وَمَنْهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّلْ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ اللللل

الْغَالِبِ وَأَنْ يَذَكُرُ مَوْضِعَ قَبْضِهِ وَأَنْ يَكُونَ النَّمَنُ مَنْلُومًا وَأَنْ يَنَقَابَضًا فَيْلًا النَّفْرِقِ وَأَنْ يَكُونَ عَفْلُهُ السَّلَمِ نَاجِزًا لَا يَدْ خُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ وَ فَيْلًا النَّفْرِقِ وَأَنْ يَكُونَ عَفْلُهُ السَّلَمِ نَاجِزًا لَا يَدْ خُلُهُ خِيَارُ الشَّرْطِ وَ لَا يَضْمَلُهُ لَا يُعْمِلُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ وَلَا يَضْمَنُهُ الْمُرْبَيْنَ إِلَّا إِللَّهِ الْعَدِّى وَ إِذَا قَبْضَ يَعْضَ الْحَقِ لَمْ يَغْرُجُ فَى وَمِنَ الرَّهِنَ اللَّهُ مِنْ الرَّهِنَ اللَّهُ مِنْ الرَّهِنَ عَلَى يَعْضَى جَمِيعَهُ وَ إِذَا قَبْضَ يَعْضَ الْحَقِ لَمْ يَغْرُجُ فَى وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ

(فَصْلُ) وَالْحَجْرُ عَلَى سَنَةِ الصَّبِي وَأَنْجَنُونُ وَالسَّفِيهُ الْمُلَدُّرُ لَمَالِهُ وَالْمُفْلِهُ الْدُونُ وَالْمَفْلِهُ الْمُلَدُّ وَالْمَلْفُ وَالْمُفْلِهُ اللَّهُ وَالْمَلْفُ وَالْمَلْفُ وَالْمَلْفُ وَالْمَلْفُ وَالْمَلْفُ وَالْمَلْفُ وَالْمَلْفُ وَالْمَلْفِ غَيْنُ اللّهُ وَالسَّفِيهِ غَيْنُ اللّهُ وَالْمَلْفِ عَلَيْهُ وَالْمَلْفِ وَالسَّفِيهِ غَيْنُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

( مَعْدِلُ ) وَيَصِبْ الصَّلْحُ مَعَ الْإِثْرَادَ فِ الْأَمْوَالَ وَمَا أَفْتَعَ

إِلَيّا ، وَهُو نَوْعَانِ : إِبْرَا ، وَمُعَاوَضَةَ فَالْابْرَا ، افْتَصَارُهُ مِن حَفَّه عَلَى بَعْضِهِ وَلَا يَخْودُ لَلْانْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنَا غَيْرِهُ وَيَجْودُ لِلْانْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنَا غَيْرِهُ وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكُمُ الْبَيْعِ وَيَجْودُ لِلْانْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنَا فَيْرِهُ وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكُمُ الْبَيْعِ وَيَجُودُ لِلْانْسَانِ أَنْ يُشْرِعَ رَوْشَنَا فَي طَرِيقِ نَافِد بَعَبْثُ لَا بَنَصَرَّرُ المَّارَ بِهِ وَلَا يَجُودُ فِي الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا يَجُودُ اللَّهُ بِهِ وَلَا يَجُودُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا يَجُودُ اللَّهُ عَلَى الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ وَلَا يَجُودُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْجُودُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَشْرَكُ وَلَا يَجُودُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَشْرَكُ وَلَا يَجُودُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْجُودُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

( فَصْلُ ) وَشَرَ الْطُ الْحَوَالَةِ أَرْبَعَهُ أَشْبَاهَ رَضَا الْحُسِلُ وَقَبُولُ الْحُتَالُ وَ كُونُ الْحَقَ مُسْتَقِرًا فِي الدَّمَةُ وَاتَفَاقُ مَاقَى ذَمَّةُ الْحُبُلِ وَالْحَالُ عَلَيْهِ فِي الْجُنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْحُلُولُ وَالتَّأْجِلِ وَتَبْرَأُ بِهَاذَمَةُ الْحُبُلِ وَالْحَالُ فَي الْخُنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْحُلُولُ وَالتَّأْجِلِ وَتَبْرَأُ بِهَاذَمَةُ إِذَاعُمْ فَدْرُهَا ( فَصْلَ ) وَبَصِبِحُ ضَمَانُ الدُّبُونِ الْمُسْتَقِرَةُ فِي الدِّمَةُ إِذَاعُمْ فَدُرُهَا وَلَمَا اللَّهُ مَنْ شَاءَ مِنْ الصَّامِنُ وَالْمَشْمُونِ عَنْ إِنَّا الصَّامِنُ وَالْمُشْمُونِ عَنْ إِنَّا الْمُنْمُونِ عَنْ الْمُنْمُونُ وَالْمَالُمُ بَعِبْ الْمُنْمُولُ وَلَامَالُمْ بَعِبْ الْمُنْمُولُ وَلَامَالُمُ بَعِبْ الْمُنْمُولُ وَلَامَالُمْ بَعِبْ الْمُنْمُولُ وَلَامَالُمْ بَعِبْ الْمُنْمَانُ وَالْعَمَاءُ إِنْ إِنْهِ وَلَا يَعِبَعُضَانُ الْجُهُولُ وَلَامَالُمْ بَعِبْ الْمُنْمَانُ وَالْعَمَاءُ إِنْهُ وَلَا يَعِبْعُضَمَانُ الْمُعْمَانُ وَلَامَالُمْ بَعِبْ

الَّا دَرْكَ الْمَبِيعِ ..

(َفُصْلُ) وَالْكَفَالَةُ بِالْبَدَنِ جَائِزَةٌ اذَا كَانَ عَلَى الْمُكْفُولُ بِهِ حَقَّ لَآدَى .

(فَصْلُ) وَللشَّرِكَة نَحْسُ شَرَائِطَ ، أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاصَ مِنَ الْعَرَامِ وَالنَّوْعِ وَأَنْ يَخُلِطَا الْمَالَيْنِ وَأَنْ فَالْمَدُامِ وَالنَّوْعِ وَأَنْ يَكُونَ الْوَبْعِ فَانْتُومُ وَأَنْ يَكُونَ الرَّبْعِ فَانْتُومُ وَأَنْ يَكُونَ الرَّبْعِ فَالْنَصَرُف وَأَنْ يَكُونَ الرَّبْعِ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْدِ الْمَالَمِنِ وَلَـكُلِّ وَاحْدِ مِنْهُمَا فَسُخْهَا مَتَى شَاْهُ وَالْمُدْرَانُ عَلَى قَدْدِ الْمَالَمِنِ وَلَـكُلِّ وَاحْدِ مِنْهُمَا فَسُخْهَا مَتَى شَاهُ وَمَنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا يَطَلَبْ .

( فَصْلُ ) وَكُلُّ مَاجَازُ لِلْانْسَانِ النَّصَرُفُ فِيه بِنْفُسِهِ جَازَ لَهُ أَنْ بُوكُلُّ الْمُ يَعْمَ أَمَّا مَنْهُمَا مَنْهُمَا مَتَى شَاءَ وَتَنَفَّسَعُ أَوْ يَتَوَكَّلُ فِيهِ إِنْفُسِهُ عَلَى مَنْهُمَا مَتَى شَاءَ وَتَنَفَّسَعُ عَوْتِ أَحَدُهُمَا وَالْوَ كِيلُ أَمِينَ فَيْمًا يَشْهِمُونِ فِيهَا يَضِيرُ فَهُ وَلَا يَضْمَنُوالًا بِمُوتِ أَخْدُهُمَا وَالْوَ كِيلُ أَمِينَ فَيْمًا وَلَا يَشْهَدُونَ أَنْ يَبِيمَ وَيَشْمَرُ فَي اللَّا بِثَلَانَةُ شَرَا اللَّهَ أَنْ يَبِيمَ مِنْ نَفْسِهِ وَكُو يَهُمُ وَلَا يَجُوذُ أَنْ بَبِيمَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَا يَتُمْ فَلَا يَشْهِ وَكَا يَجُودُ أَنْ بَبِيمَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَا يَتُهُمُ لَا يَعْمُونُ أَنْ بَبِيمَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَا يَتُمْ فَاللَّهِ وَلَا يَجُودُ أَنْ بَيْمَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَا يَتُمْ فَاللَّهِ وَلَا يَجُودُ أَنْ بَيْمَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَا يَشْهِ وَكَا يَعْمُونُ أَنْ بَيْمَ مِنْ نَفْسِهِ وَكَا يَعْمُونُوا أَنْ بَيْمٍ مِنْ نَفْسِهِ وَكَا يَعْمُونُوا أَنْ يَبُونُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ أَنْ بَيْمٍ مِنْ نَفْسِهِ وَكَا يَعْمُونُوا اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ أَنْ يَبْعِيهِ وَلَا يَعْمُونُ أَنْ يَبِعُ مِنْ فَلْمُ وَكُونَا يَقُولُوا اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُوا أَنْ يَنْفُونُ اللَّهُ وَلَالْكُولُ وَلَا يَعْمُونُ أَنْ يَبِعَ مِنْ فَلْمُ لَا يَعْمُونُوا اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ أَنْ يَبِعُ مِنْ فَلْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ أَنْ يَبِعَ مِنْ فَلْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونُ أَنْ يُعْلِمُ لَا يُعْمَلُونَا لَا يَعْمُونُوا لَا يَعْمُونُوا اللَّهُ وَلِي الْعَلَالُ وَلَا يُعْمُونُوا لَا يَعْمُونُوا لَا يَعْمُونُوا لَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْكُونُ اللَّهُ اللْعُلِي الْعُلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَىٰ مُوَكَّلُه الَّا باذْنه ه

( فَصْلُ ) وَالْمُفَرُ بِهِ صَرْبَانِ حَقْ اللهِ تَعَالَى وَحَقَّ الآدَى فَقَنْ اللهِ تَعَالَى بَصِحَ الْوَجُوعُ فِيهِ عَنِ الْافْرَارِ بِهِ وَحَقَّ الآدَى لاَ يَصِعُ الْرُجُوعُ فِيهِ عَنِ الْافْرَارِ بِهِ وَحَقَّ الْافْرَارِ إِلَى الْمَلَنَ الْمُرَانِطَ : الْبُلُوعُ وَالْمَقْلُ وَالاَحْتَارُ وَإِنْ كَانَ كَانَ عَال اَعْتَبَرَ فِيهِ شَرْطُ مَرَانِطَ : الْبُلُوعُ وَالْمَقْلُ وَالاَحْتَارُ وَإِنْ كَانَ عَالَ الْعَبْرَ فِيهِ شَرْطُ رَائِعْ وَهُو لَيْ وَهُو فَي حَالِ الصَّحَة وَالْمَرْضِ شُوا. السَّحَة وَالْمَرْضِ شُوا. السَّحَة وَالْمَرْضِ شُوا. السَّحَة وَالْمَرْضِ شُوا. وَقَعْلَ الْاَنْتَقَامُ بِهِ مَعْ بَقَاء عَيْنَه جَازَتُ اعَارَتُ اعَارَتُ اعَارَتُ اعَارَتُ اعَارَتُ اعْلَاقَةً وَمُقْبَدَةً بِهُذَهِ وَهِي قَامَ اللّهَ وَمُقْلِقَةً وَمُقْبَدَةً بِهُذَهِ وَهِي قَامَ اللّهَ وَمُقْبَدَةً بَالْاقِهُ وَمُقَلِّدَةً بَادَتُ اعَارَتُ الْمَارِيَةُ مُطْلَقَةً وَمُقْبَدَةً بِهُ وَهُ وَمَالَا السَّحَةِ وَمُقَبِدَةً بَعْدَ وَهِي قَامَ اللّهُ وَهُو الْمُؤْمَ وَمُقَبِدَةً بَعْدَةً وَمُقَبِدَةً وَمُ الْمُؤْمَ وَمَنْ الْمُؤْمَ الْمُؤْمُ وَمُ الْمُؤْمُ وَمُ اللّهُ الْمُؤْمُ وَمُ اللّهُ وَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالَمُ الْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ

( نَصْلُ) وَمَنْ غَضَبَ مَالَا لَاحَد أَنِّ مَهُرَدُهُ وَأَرْشُ نَفْعِهِ وَاجْرَهُ مثله قَانْ تَلِفَ صَمَنَهُ بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلِ أَوْ بِفِيتَ اِنْ لَمْ يَكُنْلُهُ مثل أَكْثَرَ مَا كَانَتْ مَنْ بَوْمِ الْتَصْبِ الْيُ بَوْمِ النَّلَفِ . ﴿ فَصْلَ ﴾ وَالشَّفَةُ وَاجَبَةً بِالْخَلْطَة دُونَ الْجُوَارِ فَهَا يَنقَسُمُ دُونَ الْجُوَارِ فَهَا يَنقَسُمُ دُونَ الْجَوَارِ فَهَا يَنقَسُمُ دُونَ الْمَانِيَّةِ مَا لَا يَنقَسُمُ ، وَفَى كُلَّ مَالًا يُنقَلُ مِنَ الْأَرْضَ كَالْمَقَارِ وَغَيْرِهِ بِالنَّمَنِ الْأَدْنَ وَقَعْ عَلَيْهُ الْبَعْنِ عَلَيْهُ الْفُورِ فَانَ أُخَرَهُا مَعَ الْقُدْرَةُ عَلَيْهُا بَطَلَتْ وَانَا كَانَ وَانَا تَرَوَّجَ أَمْرُأَةً عَلَى شَقْصَ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ بَهْرِ النَّلُ وَإِنْ كَانَ الشَّفَعَ بَهْرِ النَّلُ وَإِنْ كَانَ الشَّفَعَ بَهُرِ النَّلُ وَإِنْ كَانَ الشَّفَعَ أَعَةً اسْتَحَقُّوهَا عَلَى قَدْرِ الْإمْلَاكَ ،

( فَصْلُ ) وَلَلْقَرَاضَ أَرْبَعَهُ شَرَائِطُ أَنْ يَكُونَ عَلَى نَاصْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَأَنْ يَأْذَنَّ وَبُّ الْمَال لِلْعَامِلِ فِي النَّصَرُف مُطْلَقًا أَوْ فِيماً لَا يَنْقَطُعُ وَجُودُهُ غَالباً وَأَنْ يَشْتَرَطَ لَهُ جُزْماً مَعْلُوماً مِنْ الرَّمِ وَأَنْ لَا يَعْدَوَانِ وَإِذَا حَصَلَ رِعْ لَا يَعْدُوانِ وَإِذَا حَصَلَ رِعْ وَنُحْسَرَانُ جُبَرَ الْخُسْرَانُ بالرَّعِ هَ وَنُحْسَرَانُ جُبَرَ الْخُسْرَانُ بالرَّعِ هَ وَنُحْسَرَانُ بالرَّعِ هَ وَخُسْرَانُ جُبَرَ الْخُسْرَانُ بالرَّعِ هَ

( فَصْلُ ) وَالْمُسَاقَاهُ جَائِزَةٌ عَلَى النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَكُمَّا شَرْطَانِ ( أَحَدُهُمَا ) أَنْ يُقَدِّرَهَا عُدَّةً مَعْلُومَةً ( وَالنَّانِ ) أَنْ يُعَدِّنَ لُلَعَامِلِ جُزْءَامُعُلُوماً مِنَ الْفَرَّةِ ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى ضَرْ بَيْنِ عَلْى بَعُودُ نَفْعَهُ إِلَى جُزْءَامُعُلُوماً مِنَ الْفَرَةِ ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهَا عَلَى ضَرْ بَيْنِ عَلْى بَعُودُ نَفْعَهُ إِلَى ( ٢ - مَنَ ابي شجاع ) أَنْكُرَةَ فُهُو عَلَى الْمَامِلِ وَعَمْلَ بَعُودُ نَفْعُهُ إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ عَلَى رَبَّ الْمَالَ وَ الْمَكُنَ الانتَفَاعُ بِهِ مَعَ بَفَا عَيْنِهِ صَحْتُ اجَارَتُهُ اذَا قُدَرَتْ مَنْفَعُنُهُ بِأَحَدُ أَمْرَيْنِ بُمَّذَةَ أَوْ عَمَلَ وَاطْلاَ فُهَا يَقْتَضَى تَعْجِيلً اذَا قُدَرَتْ مَنْفَعُنُهُ بِأَحَدُ أَمْرَيْنِ بُمَّذَةً أَوْ عَمَلُ وَاطْلاَ فُهَا يَقْتَضَى تَعْجِيلً الأَجْرَةِ إِلاَّ أَنْ بُشَرَطً التَّأْجِيلُ وَلا نَبْطُلُ الاجَارَةُ بَوْتِ أَحَدِ الْمُنْعَاقِدِينِ وَنَبْطُلُ بِتَلْفِ الْعَدِينِ الْمُسْتَأْجَرَةً وَلا ضَمَانَ عَلَى الاجبرِ الْمُسْتَأْجَرَةً وَلا ضَمَانَ عَلَى الاجبرِ اللهِ بِعَدْوَانِ .

( فَصْلُ ) وَالْجَعَالَةُ جَائِزَةٌ وَهُوَ أَنْ يَشْتَرَطَ فِي رَدُّ صَالَتِهِ عِرَصَا مَثْلُوماً فَاذَا رَدَّهَا أَسْنَحَقَ ذَلْكَ الْعُوضَ الْمُشْرُّوطَ .

(فَصْلُ) وَاذَا دَفَعَ الَى رَجُلِ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا وَشَرَطَ لَهُ جُزْمَامَعْلُومَا مِنْ رَبْعِهَا مَشْرَطَ لَهُ جُزْمَامَعْلُومَا مِنْ رَبْعِهَا كَمْ يَخُوْمَا لَهُ طَعَامًا مِنْ وَبْضَةٍ أَوْ فَضَةٍ أَوْ شَرَطَ لَهُ طَعَامًا مَعْلُوماً فَى ذَمَّته جَازَ

( فَصْلُ ) وَاحْبَاهُ الْمُوَاتِ جَائِزٌ بِشَرْطَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْخَيِي مُسْلِياً وَأَنْ تَكُونَ الْأَرْضِ حُرَّةً كُمْ يَجْرِ عَلَيْهَا مَلَاكُ لَمُسْلَمْ وَصَفَةُ الْاحْبَاءِ مَاكَانَ فِ الْعَادَةِ عَارَةً الْمُحْيَا وَ يَجِبُ بَذَٰلُ الْمَاءِ بِثَلَاثَةَ شَرَاطً أَنْ يَفْضُلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَانْ يَكُونَ عَمَا كَاجَتِهِ وَانْ يَكُونَ عَمَا كُونَ عَمَا اللّهَ عَنْهُ وَانْ يَكُونَ عَمَا اللّهَ عَنْهُ اللّهَ عَنْهُ اللّهَ عَنْهُ اللّهَ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَالًا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَل

( فَصُلُ ) وَالْوَقْفُ جَائِزُ بَنَلَانَهُ شَرَاتُكُ أَنْ يَكُونَ مَّا يُنْتَفَعُ بِهِ مَمْ بَقَاهِ عَيْنِهِ وَانْ يَكُونَ عَلَى اصْل مَوْجُود وَفَرْعِ لَا يَنْقَطِعُ وَانْ لَا يَكُونَ فِي خُظُورٍ وَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاتِفُ مِنْ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرِ أَوْ تَسُويَة أَوْ تَغْضيل \*

وَاذَا قَبَضَلَ ) وَكُلَّ مَاجَازَبُّهُ جَازَتْ هَبَنُهُ وَلَا تَلْزُمُ الْهَبَةُ الَّا بِالْقَبْصِ وَاذَا قَبَضَهَا الْمَوْهُوبُ لَهُ لَم يَكُن الْوَاهِبِ أَنْ بَرْجَعَ فِيهَا الَّا أَنْ يُكُونَ وَالنَّا وَاذَا أَعْمَرَ شَيْنًا أَوْ ارْقَبَهُ كَانَ الْمُعْمَرِ أَوْ الْمُوقَبِ وَلُورَ تَتِهِمِنْ بَعْدِهِ ( فَصْلَ ) وَاذَا وَجَد لُقَطَةً فِي مَوَاتِ أَوْطَرِيقَ فَلَهُ الْخُدُهَا وَتُرْكُهَا وَاخْذُهَا أَوْلَى مِنْ تَرْكُهَا انْ كَانَ عَلَى ثَقَة مِنَ الْقَيَامِ بِهَا وَاذَا الْخَذَهَا وَجَبَ عَلْمُ أَنْ بَعْرِفَ سَتَةَ أَشْيَاهً وَعَامَهَا وَوَكَامَها وَجنسَها وَعَدَهَا وَوَذَبَا وَعَفَظُا فِي حَرِدَ مِنْلِهَا ثُمْ إِذَا أَرَادَ مُلْكُما عُرَفَا سَنَةً عَلَى أَبُوابِ الْمَسَاجِدُ وَفِي الْمُوضِعُ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ فَانَ لَمْ يَعْدَ صَاحِبَا كَانَ لَهُ أَنْ يَنَمَلَكُهَا بِشَرْطِ الضَّمَانِ، وَاللَّقَطَةُ عَلَى الْرَبَعَةُ أَضَرُب أَحَدُهَا مَا يَنْفَى عَلَى الدَّوَامِ فَهٰذَا حُكْمَهُ وَالتَّالِي مَالاَ يَنْفَى كَلَّ الدَّوْامِ فَهٰذَا حُكْمَهُ وَالتَّالِي مَالاَ يَنْفَى كَلَّ الدَّوْامِ فَهٰذَا حُكْمَهُ وَالتَّالِي مَالاَ يَنْفَى كَاللَّهُ عَلَى الدَّوْامِ فَهٰذَا حُكْمَهُ وَالتَّالِي مَالاَ يَنْفَى كَاللَّهُ عَلَى الدَّوْامِ فَهٰذَا حُكْمَهُ وَالتَّالِي مَالاَ يَنْفَى مَالاَ يَنْفَى عَلَى الدَّوْامِ فَهُ مَا عَنْهُ وَعُمِنَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعُمِنَا اللَّهُ عَلَى اللَّوْمُ عَلَيْهِ وَحَفْظَ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعُولَا اللَّهُ وَعُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعُولَا عَلَيْهُ وَعُولَا عَلَيْهُ وَالْ وَجَدَهُ فَى الْحُنْوِلَ فَهُولَ عَلَيْ فَيْ الْمُعْلَى وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُو عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُو عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَيْهُ وَالْ وَجَدَهُ فَى الْحُصَرِ فَهُو حَفَظَ عَيْهُ وَلَى الْمُؤْلِولُهُ عَلَى الْمُعْمَلِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُهُ عَلَى الْمُعْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَل

( فَصْلُ ) وَاذَا وُجِدَ لَقَيظٌ بِقَارِعَة الطَّرِيقِ فَاخْذُهُ وَتَرْبِيتُمُو كُفَالَتُهُ وَأَجِنَةُ عَلَى الْكِفَالَةِ وَلَا يُقِرُّ إِلَّا فِي يَدِّامِينِ فَأَنْ وُجِدَ مَمَّهُ مَالٌ الْفَقَ عَلَيْهِ الْحَاكُمُ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ مَعَهُ مَالٌ فَنَفَقَنُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ \*
( فَصْلُ ) وَالْوَدِيعَةُ أَمَانَةٌ وَيُسْتَحَبُّ قَبُولُهَا لَمَنْ قَامَ بِالْاَمَانَة فِيها وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا مَالَتَ فَيها وَقُولُ الْمُودَعِ مَقْبُولٌ فَي رَدِّها عَلَى المُودِعِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْفَظَهَا فِحِرْ زِ مِثْلُهَا وَاذَا طُولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجُها مَعَ الْفُدْرَةِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْفَظَهَا فِحِرْ زِ مِثْلُهَا وَاذَا طُولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجُها مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَيْها حَقَى المُولِ فَي رَدِّها مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَيْها وَاذَا طُولِبَ بِهَا فَلَمْ يُخْرِجُها مَعَ الْفُدْرَةِ عَلَيْها وَاذَا طُولِ فَي رَدِّها فَعَ الْفُدْرَةِ عَلَيْها فَعَ الْمُؤْمِنَةُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ إِلَيْها فَعَلَمْ اللَّهُ فَيْ إِلَيْها فَعَ اللَّهُ وَاذَا طُولِكَ مِنْ اللَّهُ فَا لَهُ فَيْ إِلَيْها مَا لَا لَهُ لِكُ إِلَّا مَا لَهُ فَيْ إِلَا مَاللَّهُ فَيْ إِلَيْهِ اللَّهَالَةُ لَهَا لَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهِ فَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَا فَلَمْ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ لَهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَذِي اللَّهَ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

## ﴿ كتاب الفرائض والوصايا ﴾

وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَةٌ الابْنُ وَابْنُ الابْنِ وَإِنْ سَفَلَ وَالْاَبُ وَإِنْ تَرَاخَى وَالْعَمْ وَابْنُ الْاَبْ وَ إِنْ تَرَاخَى وَالْعَمْ وَابْنُ الْاَبْ وَ إِنْ تَرَاخَى وَالْعَمْ وَابْنُ الْمَعْتُ \* وَالْوَارِبَاتُ مِنَ النَّسَاهِ لَنَمْ الْبِنْتُ وَالْأُمْ وَالْجُدَّةُ وَالْآخُتُ وَالْوَجَةُ وَالْمُولَا أَلْمَا لَا عُتَى النَّسَاهِ لَمْ الْمُدَّتَى الْمَعْتَ الاَبْتُ وَالْأَمْ وَالْجُدَّةُ وَالْاَحْتُ وَالزَّوْجَةُ وَالْمُولَا أَلَا عُتَى النَّسَاهِ الْمُنْتَى وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ اللَّهُ مُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

ثُمَّ أَبُوهُ ثُمَّ الْآخُ للأَبِ والأَمَّ ثُمَّ الْآخُ لِلأَبِ ثُمَّ ابْنُ الآخِ لِلأَبُ وَالْآمِّ ثُمَّ ابْنَ الآخِ لَلْأَبِ ثُمَّ الْعَمْ عَلَى هَٰذَا التَّرْتِبِ ثُمَّ أَبْهُ فَانْ عُدِمَتِ الْعَصَاتُ فَالْمُولَى الْمُتْقُ

( فَصْلُ ) وَ الْفُرُوصُ أَلَذْ كُورَةً فِي كُتَابِ أَنَّهُ تَعَالَى سَةُ النَّفُ وَالْأَبْعُ وَالْمُنْ فَالنَّصُ فَرْضُ خَمَعَةً النَّفْ وَالْمُنْ وَالْأَخْتُ مِنَ الْآبِ وَالْمُنْ وَالْأَخْتُ مِنَ الْآبِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُنْ وَالْمُخْتُ مِنَ الْآبِ وَالْمُنْ وَالْمُخْتُ مِنَ الْآبِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُنْ الزَّوْجُ مَعَ الْولَدَ أَوْ وَلَدَ الْإِبْ وَالنَّمُنُ وَالْمُنْ وَالنَّمُن وَالنَّمُن وَالنَّمُ وَالْمُن وَالنَّمُ وَالْمُن وَالْمُ وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُون وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُن وَالْمُون وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُون وَالْمُون وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُون وَالْمُونُ وَالْمُون وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَال

للْجَدَّةِ عِندَ عَدَمِ الْأُمِّ وَلِينْتِ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصَّلْبِ وَهُوَ للْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَهُو قَرْضُ الْأَبِ مَعَ الْوَلَد أَوْ وَلَد الابْنِ وَفَرْضُ الْجَدِّ عَنْدَ عَدَم الْأَبِ وَهُو فَرْضُ الْوَاحد من وَلَد الْأُمِّ وَتَسْقُطُا جُدَّاتُ بِالْأُمِّ وَالْأَجْدَادُ بِالْأَبِ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمَّ مَعَ أَرْبَعَهُ الْوَلَدُ وُوَلَدَ الابْنَ وَالْأَبِ وَالْجَدِّ وَيَسْفُطُ الْأَخُ لِلاَّبِوَالْأُمِّ مَعَ ثَلَانَةِ الْأَبْنِ وَأَبْنِ الْأَبْنِ وَالْأَبِ وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بَهُولًا. النَّلاَّة وَمَالاً خِ لَلاَّبِ وَالْأُمِّ وَأَرْبَعَهُ يُعَصِّبُونَ أَخَوَاتُهُمْ الابْنُ وَأَبْنُ الابْن وَالْأَخْ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّوَالْأَخْ مِنَ الْأَبِوَادَ بَعَهُ يَرِثُونَ دُونَ أَخَوَاتهم وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَبِنُو الْأَعْمَامِ وَبُنُو الْأَخِ وَعَصَبَاتُ الْمُولَى الْمُعْتَى . ( فَصْلُ )وَتَجُونُ الْوَصِيَّةُ بِالْمَعْلُومِ وَالْجَهُولُ وَالْمُوجُودِ وَالْمَعْدُومِ وَ هِيَ مِنَ النُّلُثُ فَانْ زَادَ وُنْفَ عَلَى اجَازَة الْوَرَثَة وَلَاتَجُوزُ الْوَصَّيَّةُ لَوَادِثِ الَّا أَنْ يُجِيزُهَا بَاتِي الْوَرَثَةِ وَتَصِعُ الْوَصِيَّةُ مِنْ كُلِّ بَالْغَ عَأْقُلُ لَكُلُّ مُتَمَلِّكَ وَفِي سَبِيلِ أُللَّهِ تَعَالَى وَتَصِيحُ الْوَصِيَّةُ الْمَن أَجْتَمَعَتْ فِيه خُمْسُ خِصَالَ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقَلُ وَالْحُرِيَّةُ وَالْأَمَانَةُ \*

( كتاب النكاح ومايتعلق به من الاحكام والقضايا ﴾

النَّكَاحُ مُسْتَحَبُ لَمْنَ يَعْتَاجُ الَّهِ وَيَجُوزُ الْحُرِّ أَنْ يَحْمَعُ بَيْنَ أَرْبَعِ حَرَاثَرٌ وَلْلَعَبْدَ بَيْنَ الْمُنْتَى وَلَا يَسْكُمُ الْحُرَّامَةَ الْابَشْرِطَيْنِ عَدَمُ صَدَاقِ الْحُرَّةَ وَخُوفُ الْعَنْتَ، وَنَظَرُ الرَّجُلِ الْى الْمُرْأَةُ عَلَى سَبْعَة أَضْرُبُ الْحُرَّةَ وَخُوفُ الْعَنْتَ، وَنَظُرُ الرَّجُلِ الْى الْمُرْأَةُ عَلَى سَبْعَة أَضْرُبُ الْحَدُهَا نَظَرُهُ الْى الْمُرْتَ مِنْهُما وَالنَّالَثُ نَظَرُهُ الْحَرَا وَجَتَهُ أَوْالَتَ الْفَرْجُ مِنْهُما وَالنَّالَثُ نَظَرُهُ الْحَوْدُ وَلَى الْمُوتَةِ فَيَجُوزُ فَهَا عَدَامَا بَيْنَ السَّرَةَ وَالْرَكِةِ وَالرَّكِةِ وَالرَّابِعُ النَّظُرُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

الْوَلَّ وَالنَّاهُ اللَّهُ ا

( فَصْلُ) وَالْحَرَمَاتُ بِالنَّصِّ أَرْبَعَ عَشَرَة سَنْعِ بِالنَّسَبِ وَهُنَّ الْأَمْ وَإِنْ عَلَتْ وَالْبِنْتُ وَانْ سَفَلَتْ وَالْأَخْتُ وَالْحُالَةُ وَالْاَعْتُ وَبَنْتُ الْأَعْ وبنت الْأَخْت وَانْتَنَانِ بِالرَّضَاعِ الْأُمْ الْمُرْضَعَةُ وَالْاَحْتُ مِنَ الوِّضَاعِ وَبَنْتُ الْأَخْتُ وَانْتَنَانِ بِالرَّضَاعِ الْأُمْ الْمُرْضَعَةُ وَالْاَحْتُ مِنَ الوِّضَاعِ وَدَوْجَهُ الْأَنِ وَوَاحَدَةً مِنْ جَهِ الْجَمْعِ وَهِيَ أَخْتُ الزَّوْجَةَ وَلاَ يُحْمَعُ وَمَا أَلْمَ أَةً وَخَالَتُهَا وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَنُودُ الْمَرْأَةُ بِخَمْسَة عُيُوبٍ بِالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْوَتَقِ وَالْفَرَنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْوَتَقِ وَالْفَرَنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْوَتَقِ وَالْفَرَنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجَنَوُنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجَنَونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجَنَونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَالْجَنَونِ وَالْجَنَامِ وَالْبَرَصِ

( نُصْلُ ) وَيُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ فِي النَّكَاحِ فَانْ لَمْ يُمْم صَعِ الْعَقْدُ وَوَجَبَ الْمَهْرُ بِثَلَانَةَ أَشْيَاءً أَنْ يَفْرِضَهُ الزَّوْجُ عَلَى نَفْسِهِ أُويَفْرِضَهُ الْحَاكُمُ أُويْدُ خُلَ بِمَّا فَيَجَبُ مَهُرُ الْمُثْلِ وَلَيْسَ لِأَقَلَّ الصَّدَاقِ وَلَا لاَ خُثَرُهِ حَدْ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا عَلَى مَنْفَعَة مَعْلُومَة وَيَسْقُطُ الطَّلاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بَهَا نَصْفُ الْمَهْرِهِ

( فَصْلُ ) وَالْوَلِمَةُ عَلَى الْعُرْسِ مَسْتَحَبَّةٌ وَالْاجَابَةُ الَيْهَا وَاجِبَةً الَّامِنَ عُذْر ه

﴿ فَصْلُّ ﴾ وَالنَّسُويَةُ فِي الْقَسِمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَاجِبَةٌ وَلَا يَدْخُلُ

عَلَى غَيْرِ ٱلْمَقْسُومَ لَمَا لَنَيْرِ حَاجَة وَاذَا أَرَادُ السَّفَرَ أَفْرَعُ بَيْهَنَ وَخَرَجُ بِاللَّتِي تُخْرُبُ لَمَا الْفَرْعَة وَاذَا تَزَوَّجَ جَدِيدة خَصْهَا بِسَمْعِ لَيَالَ انْ كَانَتْ بَكْرًا وَبِثَلَاثُ انْ كَانَتُ ثَيِّبًا وَاذَا خَافَ نُشُوزٌ ٱلْمُرَّأَةِ وَعَظَهًا فَانْ أَبَتْ اللَّا النُّسُوزَ هَجَرَهَا فَانْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ هَجَرَهَا وَضَرَبَهَا وَيَسْقُطُ بِالنَّشُوذِ قَسْمُهَا وَنَفَقَتُهَا \*

( نَصْلُ ) وَالْخُلُعُ جَائِزٌ عَلَىْءُوضَ مَعْلُو مَ وَتَمْلُكُ بِهِ الْمُرْأَةُ يَهْمَهُمْ وَكَارُ بِهِ الْمُرْأَةُ يَهْمَهُمْ وَلَارَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا الَّابِنِكَاحَ جَديد وَيَجُوزُ الْخُلُعُ فِي النَّامُرِ وَفِي الْحُيْضِ وَلَا يَلْحَقُ الْخُلُمَةَ الطَّلَاقُ ﴿

( قَصْلَ ) وَالطَّلَاقُ صَرْبَانِ صَرِيحٍ الْكَابَةُ فَالصَّرِبِحُ ثَلَاثَهُ أَلْفَاظَ الطَّلَاقُ وَالْفَرَاقُ وَالطَّلَاقَ إِلَى النَّيَّةُ وَالْكَنَايَةُ كُلُّ لَفْظَ أَحْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَيَفْتَقُرُ إِلَى النَّيَّةَ وَالنَّسَاءُ فَيه ضَرْبَانِ كُلُّ لَفْظَ أَحْتَمَلَ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ وَيَفْتَقُرُ إِلَى النَّيَّةُ وَالنَّسَاءُ فَيه ضَرْبَانِ ضَرْبُ فَي طَلَاقِينَ سُنَّةً وَبِدْعَةً وَهُنْ ذَوَاتُ الْحَيْضِ قَالسَّنَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فَي طُهْرِ غَيْرِهُ عَلِيمِ فَهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْفِي طَهْرِ الطَّلَاقَ فَي طُهْرِ غَيْرِهُ عَلَيْمِ فَهِ وَالْبِدْعَةُ أَنْ يُوقِعَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ أَوْفِي طَهْرِ

وَ اللَّهُ مَا اللَّهِ وَضَرْبُ لَيْسَ فِي طَلَاقِهِنَ سُنَّةٌ وَلَا بِدْعَةٌ وَهُنْ أَهْ مَمُ اللَّهُ وَلَا بِدُعَةً وَهُنْ أَهُ مَمُ الصَّفَيْرَةُ وَالْإِبْدَعَةُ وَالْمُؤْمِنَ سُنَّةٌ وَلَا بِدُعَةً وَهُنْ أَهُ مَمُ الصَّفَيْرَةُ وَالْإِبْدَاعُ وَالْخَتَلَعَةُ اللَّهِ لَمْ يَدْخُلْ بَهَا \*

( فَصْلُ ) وَيَمْلِكُ الْخُرْ نَلَاثَ تَطْلَيْفَات والْعَبْدُ تَطْلَيْفَتَيْن وَيَصِعُ الْأَسْفَةُ وَالشَّرُط وَلَا اللَّسْتَثَنَّهُ فِي الطَّلَاقُ وَالشَّرُط وَلَا اللَّهُ الطَّلَاقُ فَي الطَّلَاقُ مَ الطَّيْق وَالْجَنُونُ وَالنَّامُ وَالْمَاكُونُ وَالْجَنُونُ وَالنَّامُ وَالْمُكْرَهُ \*

( فَصْلُ) وَإِذَا طَلَقَ امْرَأْتُهُ وَاحِدَةً أَواثَنَتَنِ فَلَهُمْرَاجَعَتُهَا مَالُمْ تَعْفَضَعَدَّ تُهَافَانِ انْقَضَتْ عَدَّنُهَا حَلَّلَهُ نُكَاحُهَا بِعَقْد جَدِيد وَتَكُونُ مَعَهُ عَلَى مَابِقَى مِنَ الطَّلْاَقَ قَانْ طَلَقَهَا ثَلَانًا لَمْ تَحَلَّ لَهُ الاَّبَعْدَ وُجُود مَعْشَ شَرَائِطَ الْقَضَاءُ عَدَّتَهَا مِنْهُ وَتَوْ وِيجُهَا بِغَيْرِهِ وَدُخُولُهُ بِهَا وَاصَابَهَا وَيَنْوَرَبُهَا مَنْهُ وَانْفَضَاءُ عَدَّتَهَا مِنْهُ وَتَوْ وَيَجْهَا بِغَيْرِهِ وَدُخُولُهُ بِهَا وَاصَابَهَا وَيَنْوَرَبُهَا مَنْهُ وَانْفَضَاءُ عَدَّتَهَا مَنْهُ يَهُ وَيُنْوَتِهُا مَنْهُ وَانْفَضَاءُ عَدَّتَهَا مَنْهُ يَهُ

( فَصْلُ ) وَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَ زُوجَتُهُ مُطْلَقًا أَوْمَدَةً تَزِيدُ عَلَى الْمُؤْمِدُ عَلَى اللّهُ الْ سَأَلَتُ ذَٰلِكَ أَرْ بَعَةً أَشْهُرُ مُمْ اللّهُ الْ سَأَلَتُ ذَٰلِكَ أَرْ بَعَةً أَشْهُرُ مُمْ اللّهُ الْ سَأَلَتُ ذَٰلِكَ أَرْ بَعَةً أَشْهُرُ مُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يُخَيِّرُ مِيْنَ الْفَهْ قَوَالَّنَكُفيرِ أُوالطَّلَاقِ فَانِ الْمَنَعَ طَلَق عَلَيْهِ الْحَاكِمُ ﴿

وَفَصْلٌ) وَالظَّهَارُ أَنْ يَقُولُ الرَّجُلُ لَوْجَنهِ أَنْ عَلَى كَظَهْرِ أَمَّى فَاذَا قَالَ لَمَا ذَٰلِكَ وَلَمْ يَبْعُهُ بِالطَّلَاقِ صَارَعَا يُدَّا وَلَوْمَنْهُ الْكَفَّارَةُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْكَفَّارَةُ مَثْقَ رَفَيْهُ مُو مَنْهُ سَلِيمةً مِنَ الْنُبُوبِ الْمُضَرِّةِ بِالْمَصَلِ وَالْكَسْبِ فَانَ لَمْ يَعْدُ فَصِيامُ شَهْرَ بُنِ مُتَابِعَيْنَ فَانْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سَتِّينَ مِسْكِينًا كُلُّ مَسْكَين مُدُولًا يَحِلُ اللَّمُظَاهِرِ وَطُولُهَا حَتَى بُكَفِّرَ \*

( فَصْلُ ) وَاذَا رَمَى الرَّجُلُ زَ وَجَنَهُ بِالرِّنَا فَعَلَيْهِ حِدُّ الْقَدْفِ اللَّهِ الْنَ بُقِيمَ الْبَئِنَةَ أَوْ بُلاعِن فَيقُولُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْجَامِعِ عَلَى الْمُنْبَرِ فِي جَمَاعَة مَن النَّاسِ أَشْهَدُ بِاللهِ النِّي لَمَن الصَّادَقِينَ فِيهَا رَ مَيْتُ بِهِ زَوْجَنِي خَمَاعَة مَن النَّاسِ أَشْهَدُ بِاللهِ النِّي لَمَن الصَّادَقِينَ فِيهَا رَ مَيْتُ بِهِ زَوْجَنِي فَلَا لَهُ مَن الزَّنَا وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مَن الزَّنَا وَلَيْسَ مِنَى أَرْبَعَ مَرَّاتَ وَيَقُولُ فِي الْمَرْةُ اللهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

الْأَدَّ وَبَسْفُطُ الْحَدُّ عَنَا إِنَّ تَلْتَعَنَّ فَتَقُولُ أَشْهِدُ بِاللهُ أَنَّ فَلاناً هَذَا الْحَافَةِ الْحَافَةُ اللهَ الْحَافَةُ اللهُ الْحَافَةُ اللهُ الله

الإحدَادُ وَهُوَ الإمْنَاعُ مِنَ الزِّينَةِ وَالطَّبِ وَعَلَى ٱلْمُتُوفَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُبَوْنَةُ مُلَازَمَةُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَة ﴿

( فَصْلُ ) وَمَنِ أَسْتَحْدَثَ مِلْكَأَمَةِ حَرْمٌ عَلَيْهِ الاسْتِمْنَاعُ بِهَا حَتَّى يَسْتَبْرِيُّهَا إِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَّاتِ الْحَيْضِ بِحَيْضَةٍ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتٍ الشُّهُ مِدِ بِشَهْرٍ قَقَطْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْخَرْلِ بِالْوَضْعِ، وَاذَا مَاتَ سَيْدُ أُمُّ الْوَلَدُ اسْتَبْرَأَتْ نَفْسَهَا كَالْأُمَّةُ ﴿

﴿ فَصْلٌ ﴾ وَاذَا أَرْضَعَت الْمَرْأَةُ لِلَّهَا وَلَدًا صَارَ الرَّضيعُ وَلَدَهَا مِيْرُطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ لَهُ دُونَ الْحَوْلَيْنِ وَٱلنَّانِي أَنْ تُرْضِعَهُ خَسَّ ا رَضَعَاتِ مُنْفُرْقَاتِ وَيَصِيرُ زَوْجُهَا أَبَالَهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُرْضَعِ النَّزْوِيج الَيْهَا وَأَلَى كُلِّ مَنْ نَاسَبُهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا النَّرْوِيجُ الَى الْمُرْضَعِ وَوَلَّيْهِ دُونَ مَنْ كَانَ فِي دَرَجَتِهِ أُواْعِلَى طَبِقَةٌ مِنْهُ

(فَصْلُ )وَنَفَقَةُ الْعَمُودَيْنِ مَنَ الْأَهْلُوَاجِنَةُ لُوَالدِّينِ وَٱلْمَوْ لُودَيْن عَلَمُ الْوَالِدُونَ فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمْ بِشَرْطَيْ الْفَقْرِ وَالزَّمَانَةِ أَوَّالْفَقْرِ وَالْجُنُونَ

الْقَدْلُ عَلَى ثَلَاثَةً أَضُرِب عَنْدُ عُضْ وَخَطَا عُضْ وَعَمَدُ وَعَمَدُ وَعَلَا عُضْ وَعَمَدُ نَدَلَهِ فَالْعَمْدُ الْحَصْ هُو أَن يَعْمَدُ اللَّى ضَرَبِهِ بَمَا يَقْدُلُ غَالبًا وَيَتْصَدَ نَدَلَهُ مَذَلَكَ فَيَجَبُ الْقَوْدُ عَلَيْهِ فَانْ عَفَا عَنْهُ وَجَبْ دَيْةً فَاللَّهُ فَالْمَ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَا لَا قَوْدَ عَلَيْهُ فَلَا لَا عَلَيْهُ فَلَا لَا عَلَيْهُ فَلَا فَعَلَمُ فَلَا لَا عَلَيْهُ فَلَا لَا عَلَيْهُ فَلَا اللَّهُ فَاللَّهُ وَكُونَ وَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَكُونَ وَاللّهُ اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ وَكُونَ وَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَالّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَالل

أُخِذَ مِنْ مَفْصِلٍ نَفِيهِ ٱلْقِصَاصُ وَلَاقِصَاصَ فِي الْجُرُوحِ إِلَّا فَ الْمُوْخَةِ ۚ

 وَفِي الْمُوضِيَةِ وَالسِّنَ خُسْ مِنَ الْابِلِ وَفِي كُلِّ عُضُو لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ حُكُومَةً وَدِيَةً الْمَا وَفِي كُلِّ عُشْو لَا مَنْفَعَةَ فِيهِ حُكُومَةً وَدِيَةً الْمَا وَدَيَةً الْمَا الْمُؤْمِنَةُ أَوْ أُمَّةً وَدِيَةً الْمَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الرَّفِيقَ عُشْرً قِيمَةً أُمَّةً \*

وَفَصَلَ ) وَاذَا اَفْتَرَنَ بَدْعُوى الدَّم لَوْثُ يَقَعُ به فى النَّفْسِ صَدْفُ الْمَدَّعَى حَلْفَ الْمُدَّعَى خَسْسِ يَمِباً وَاسْتَحَقَّ الدَّيةَ وَانْ لَمْ يَكُنْ مَنْ الْمُدَّعَى عَلْمَ وَعَلَى قاتِلِ النَّفْسِ الْحُرَمَّةَ كَفَّارَةٌ عَنْ لَكَ لَوْتَ وَعَلَى قاتِلِ النَّفْسِ الْحُرَمَّةَ كَفَّارَةٌ عَنْ لَكَ لَوْتَ وَعَلَى قاتِلِ النَّفْسِ الْحُرَمَّةَ كَفَّارَةٌ عَنْ لَكُوبِ الْمُضَرَّةِ فَانْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامِ عَنْ وَرَفَة مَوْمِنَة سَلِيمَة مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضَرَّةِ فَانْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامِ مَنْ أَنْ مُرْبَنِ مَتَسَابِعَنِي وَاللَّهِ الْمُعَرِّةِ فَانْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامِ مَنْ الْعَيْوبِ الْمُضَرَّةِ فَانْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامِ مَنْ الْعَيْوبِ الْمُضَرِّةِ فَانْ لَمْ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(كتاب الحدود)

وَالزَّانِي عَلَى ضَرْبَيْنِ مُحَصَنَ وَغَيْرِ مُحَصَنَ ، فَالْحُصَنَ حَدُهُ الْرَجْيَمِ، وَغَيْرُ الْحُصَنَ حَدُهُ مَانَهُ جَلْدَة وَتَقْرِيبُ عَامٍ اللّهِ مَسَافَة الْقَصْرِ وَشَرَ الطَ الْاحْصَانَ أَرْبَعُ الْلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْخُرِيّةُ وَوُجُودُ الْوَطْ فَى نَكَاحٍ صَحِيحٍ وَالْعَدُ وَالْاَمَةُ حَدُّهُمَا نَصْفُ حَدُ الْخُرُ وَخُكُمُ اللّوَاطَ وَالْيَانُ الْمَالِيمِ وَالْعَدُ وَالْاَمَةُ حَدُّهُمَا نَصْفُ حَدُ الْخُرُ وَخُكُمُ اللّوَاطَ وَالْيَانُ الْمَالِيمِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نېر ادن الخدود .

( نَصْلُ ) وَاذَا قَذَفَ غَيْرُهُ بِالزَّنَا فَعَلَيْهِ حَدَّ الْقَذْف بَهَايَةُ مُرَانِط ثَلَاثَةُ مُهَا في الْقَاذِف وَهُو أَنْ يَكُونَ بِالغَا عَاقَلاً وَأَنْ لَا مُكُونَ وِالدّا لَلْمَقْذُوف . وَهُو أَنْ يَكُونَ مَسْبَا بِالغَا عَاقَلاً حُرَّا عَفْيفًا وَيُحَدَّ الْمُرْثُ مُكَانِينَ وَالْعَبْدُ أَرْبَعِينَ. مَسْبا بِالغَا عَاقَلا حُرَّا عَفْيفًا وَيُحَدَّ الْمُرْثُ مُكَانِينَ وَالْعَبْدُ أَرْبَعِينَ. وَمَسْفُطُ حَدْ الْقَذْف بَثَلَانَهُ أَشْيَاهُ اقَامَةُ الْبَيْنَةِ أَوْ عَفُو الْمَقَذُوف في اللّهَانُ في حَقَّ الزَّوْجَة .

( فَصْلُ ) وَمَن شَرِّبَ خَمْرًا أَوْ شَرَابًا مُسْكُرًا أَيْدَ أَرْ بَعِينَ وَيَحُوزُ أَنْ يَبْلُغُ بِهِ مَمَانِينَ عَلَى وَجُه التَّعْزِيرِ • وَيَجَبُ عَلَيْهُ بِالْحَدِ أَمْرَيْنِ وَلَيْكُمْ وَ الْأَسْنَسْكَاهُ •

( نَصْلُ ) وَتَفْطَعُ يَدُ السَّارَقِ بَثَلَاثَةِ شَرَائِطَ أَنْ يَكُونَ بِالنَّا عَالَلًا وَأَنْ يَسَكُونَ بِالنَّا عَالَلًا وَأَنْ يَسْرَقَ نَصَابًا قِيمَتُهُ رُبِعٌ دِينَادِ مَنْ حَرَّ وَمِثْلُهِ لاَ مَلْكُلُوعِ عَلَا شُبَهَ فَى مَالَ الْمَسْرُوقَ مَنْهُ وَتَقَطِعُ يَدُهُ الْبَشْيَمِنَ مَنْ مَفْصَلِ الْسُكُوعِ وَلَا شُبَهَ فَى مَالَ الْمُسْرُوقَ مَنْهُ وَتَقَطِعُ يَدُهُ الْبَشْرَى فَالنَّا فَطَعَتْ بَدُهُ الْمُسْرَى فَانْ السَّرَى فَانْ اللَّهُ مَلَى الْمُسْرَى فَالنَّا فَطَعَتْ بَدُهُ الْمُسْرَى

قَانَ سَرَقَ رَابِمَا قُطِعَت رِجَلَهُ البَّمَى قَانَ سَرَقَ بَعْدُ ذَلِكَ عَزَرٌ وَقِيلٌ مِدرُ غِتْلُ صَبْرًا ﴿

( َ فَصْلَ ) وَ نَطَاع الطَّرِيقِ عَلَى أَرْبَعَهُ أَتَسَامِ انْ قَنَاوُا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ وَلَمُ وَصَلِّبُوا وَانْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمُ وَصَلِّبُوا وَانْ أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمُ مِنْ خَلَافَ فَانْ أَخَافُوا السَّبِلِ وَلَمْ يَقْتُلُوا خَبُسُوا وَعُرَّدُوا وَمَنْ تَابً مَنْهُمْ قَبُلُ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا وَلَمْ يَقْتُلُوا خَبِسُوا وَعُرَّدُوا وَمَنْ تَابً مَنْهُمْ قَبُلُ وَلَمْ يَافُدُوهُ وَالْحَذَةُ بِالْحُقُوقِ .

وَصَلَ ) وَمَنْ قُصِدَ بَأَذَى فَى نَفْسَه أَوْ مَاله أَوْ حَرِيمه فَقَا تَلَ عَنْ ذَلْكَ وَ قَتَلَ فَلَا ضَمَا نَافَقَهُ دَابَنَهُ وَ فَصَلَ ) وَبِفَاتُلُ أَهْلَ الْبَغْى بَنْلَانَهُ شَرَا ثُطَ • انْ يَكُونُوا فَى مَنْعَهُ . وَأَنْ يَكُونَ لُهُمْ تَأْوِ يَلْسَانَغُ مَنْعَ فَوْ أَنْ يَكُونَ لُهُمْ تَأْوِ يَلْسَانَغُ وَلَا يُقَفِّفُ عَلَى جَرِيحِهِم \* وَلَا يُذَفّفُ عَلَى جَرِيحِهِم \* وَلَا يُعْفَى مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى جَرِيحِهِم \* وَلَا يُعْفَى عَلَى جَرِيحِهِم \* وَلَا يُذَفّفُ عَلَى جَرِيحِهِم \* وَلَا يُعْفَى عَلَى جَرِيحِهِم \* وَلَا يُعْفَى عَلَى جَرِيحِهِم \* وَلَا يُعْفَى مَا اللّهُ عَلَى جَرِيحِهِم فَعَالِمُ اللّهُ لَكُونُ لَا يَعْفَى عَلَى حَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ لَهُ عَلَى وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَهُ وَلَى يُدْفَقُ فَى مَقَالِم اللّهُ لَكُونُ لَعْمَ اللّهُ عَلَى عَلَى

وَشَرَانطُوجُوبِ الْجَهَادِ سَبْعُ حَصَالَ. الْاسْلَامُ وَالْبُلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحَرِيَّةُ وَالْصَحَّةُ وَالطَّاقَةُ عَلَى الْقَتَالَ وَمَنْ أَسْرَ مِنَ الْكُفَّارِ وَمَلَى صَرْبَعِنَ • صَرْبُ بَكُونُ رَفِيقًا نَفْسِ السَّي وَهُمُ الرِّجَالُ الْبَالَفُونَ الصَّيانُ وَالنَّسَاهُ. وَصَرْبُ لَا بَرِقْ بَنفسِ السِّي وَهُمُ الرِّجَالُ الْبَالَفُونَ الصَّيانُ وَالنَّسَرُ قَاقُ وَالْمَنْ وَالْفَدَيَةُ وَالْاَسْرُقَاقُ وَالْمَنْ وَالْفَدَيَةُ مِلْكَالًا أَوْ بِالرِّجَالُ الْبَالَ الْوَ بِالرِّجَالَ يَهْمَلُ مِنَ ذَلِكَ مَافِعِهِ المَّصَلَحَةُ وَمَنْ اسْلَمَ عَنْدَ مَالِي الْمَالِ اوْ بِالرِّجَالَ يَهْمَلُ مِنَ ذَلِكَ مَافِعِهِ المَصَلَحَةُ وَمَنْ اسْلَمَ عَنْدَ الْمُسَلِّمُ عَنْدَ الْمَالِ اوْ يَسْلِمُ مَنْفِرِدًا عَنْ وَجُودُ لَلْاَنَّةِ الْسَلِمُ عَنْدَ الْمَالِي وَيَعْلَى اللَّهِ اللَّهُ وَيَعْلَى الْوَيْفِ أَحُدُ أَبُونِهِ أَوْ يَسْدِيهُ مُسْلِمُ مَنْفِرِدًا عَنْ الْمُسَالِمُ الْمُ يُوجُودُ لَلْاللَهُ الْمُ يُوجَدَدُ لَقَيْظًا فَى دَارَ الْاسْلَامِ عِنْ الْسَلِمُ عَنْدَ الْوَيْهُ أَوْ يُسْدِيهُ مُسْلِمُ مَنْفِرُدًا عَنْ الْمُؤْمُ وَمُ وَلَا الْمُلْكُمُ عَنْ الْمُسَامِ فَالْمَاقُ فَى دَارَ الْاسْلَامِ عَنْ الْمُؤْمُ وَمُنَا الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ وَمُ مَنْ الْمُكُونُ وَقَالُ فَى دَارَ الْاسْلَامُ عَلَى الْمُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَلَامُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَلَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَمُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ

( نَصْلُ) وَمَنْ فَتَلَ فَتِبَلَّا أُعْطِى سَلَبَهُ وَ نَفْسَمُ الْغَنِيمَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

عَلَى خَمْسَةَ أَخَمَاسَ فَيُعْطَى أَرْبَعَهُ أَخَمَاسِهَا لَمْنَ شَهِدَ الْوَقْعَةَ وَيُعْطَى لَلْفَارِسِ ثَلَا نَهُ اللهُ أَنَّهُ اللهُ اللهُ

رَّ فَصْلُ) وَيُقَشِّمُ مَالُ الْفَيْ عَلَى مَسْ فَزَقَ يَصْرُفُ جَيْسُهُ عَلَى مَسْ فَزَقَ يَصْرُفُ جَيْسُهُ عَلَى مَسْ فَرَقَ يُصْرُفُ جَيْسُهُ عَلَى مَسْ فَرَقَ يَصْرُفُ عَلَيْهِمْ نَحْسُ الْغَنِيمَةِ وَيَعْطَى أَرْبَعَةُ أَنْجَاسِهُ لِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَكُونُ مَصَالِحُ الْمُسْلِينِ \* وَقُى مَصَالِحُ الْمُسْلِينِ \*

( فَصَّلُ ) وَشَرَ الطُّهُ وَجُوبِ الجُرْيَة خَمْسُ خَصَّالِ الْبُلُوعُ وَالْمَقُلُ وَالْحُرُّلُ وَالْمُثَلُ عَ الْمُثَابِ أَوْ مَنْ لَهُ شُبْهَةً كَانَابٌ وَاللَّذَ كُورِيَّةُ وَإِنْ يَكُونَ مَنْ أَهْلِ الْكُنَابُ أَوْ مَنْ لَهُ شُبْهَةً كَنَابُ وَأَقَلُ الْجُرْيَةِ دِينَارُفِ كُلَّ حَوَّلُ وَيُؤَخَذُ مَنَ الْمُنْوَسُلُمُ دَبِثَارَانَ كُنَابُ وَمُؤَلِّ وَيُوجَوُدُ أَنْ يَضَرَّ طَ عَلَيْهُمُ الضَّيَافَةَ فَضَلَّا عَنْ الْمُ

مَفْدَارِ الْجُزِيَةِ ، وَ يَنصَمَّنُ عَقَدُ الْجُزْيَةِ أَرْبَعَةَ إَشْيَاءَ أَنْ يُؤَدُّوا الْجُزْيَةَ وَأَنْ يَكَيْدُ كُرُوا دِينَ ٱلْأَسْلَامِ إِلَّا يَعْيَرُ وَأَنْ لَا يَفْرَوُنَ لِلَيْسِ الْعِيَارِ عَلَى الْمُسْلِينَ وَيُعْرَفُونَ لِلْسِ الْعِيَارِ وَمُنْعُونَ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ \* وَشَدِّ الرَّنَارِ وَيُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ الْخَيْلِ \*

﴿ كتاب الصيد والذمائع ﴾

وَمَا قُطِعَ مِنْ حَي فَهُو مَيْتُ إِلَّا الشَّعُورَ الْمُنْتَفَعِبُما فِي الْمُفَارِشِ وَ لَلْاَ سَ مِ (فَصْلَ) وَكُلَّحَبُوان اسْتَطَابَتِهُ الْمَرَّبُ فَهُو حَلَّلُ إِلّا مَارَرَدٌ رالشَّرعُ بَنْحُرِيمه وكُلُ حَيْوان اسْتَخْبَنَهُ الْعَرْبُ فَهُو حَرَّامُ إِلَّا هَاوَرَدُ الشَّرْعُ بِأَيَاجِيَّهُ وَيَحْرُمُ مِنَ السَّبَاعِ مَالَهُ نَابٌ قَوِى يَعْدُونِهِ وَيَخْرُمُ مَنْ الطُّيُورِ مَا لَهُ عُنَابٌ قَوِي يَحْرَحُ بِهِ وَيَحِلُ الْمُضْطَرُ فِي الْخَمْصَةُ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ ٱلْمَيْتَةُ الْحُرَمَةِ مَالِيَهُدْ بِهِ رَمَقَهُ وَلَنَا مَيْنَنَانِ حَلاَلَانِ السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وُدَمَان حَلاّلان الْكَبد وَالطَّحَالُ .

﴿ (فَصْلْ ) وَالْأَصْحِيَةُ سُنَّةً مُو كَدَّةً وَيُجْزِي فِيهَا الْجُذَعُ مِنَ الصَّأَنْ وَالنِّيْ مِنَ الْمَوْ وَالنِّيْ مِنَ الْابِلِ وَالنَّيْ مِنَ الْبَقَرِّ وَنُجُونًى ٱلْدَلَّهُ عَنَّ مُبْعَة وَالْبَقْرَةُ عَنْ سَبْعَةُ وَالشَّاةُ عَنْ وَاحد وَأَرْبَعَ لَا تُجزَّىٰ فَي الصَّحَايَا الْعُورًا ُ الْبَدِينَ عَوْرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنَ عَرَّجُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنَ مَرَضُهُ وَالْعَجْفَاهُ الَّتِي ذَهَبَ عُهَامَالُهُزَالِ وَيَجْزِي الْخَصَى وَالْمَكُسُورُ الْفَرْبِيْ رِ لا أَنْجُرِيُّ ٱلْمُقْطُوعَةُ الْأَذُنُ وَالَّذَّبِ، وَوَقْتُ الَّذْ عِ مِنْ وَقْتِ صَلَّاتِهِ العيد إلى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ وَيُسْتَحَبُّ عَنْدَ الدَّبِّحِ

خُسَةُ أَشْيَاءَ: النَّسْمَيَةُ وَالصَّلَاةَ عَلَى النِّيْصِلَ الله عليه وسلم وَاسْتَفْبَالُ الْمُسَدِّةِ وَالنَّكْرِيرُ وَالدَّعَاء بِالْفَبُولُ وَلاَ يَأْكُلُ الْمُصْحَى شَيْئًا مِنَ الْأُضْحِيَةَ الْمُسَلَّوْعِ بِهَا وَلَا يَبِيعُ مِنَ الْأُضْحَيَةُ وَيُطْعُمُ الْفَقَرَاءَ وَالْمُسَاكِينَ عَ

رُ قَصْلُ) وَالْمَفِيقَةُ مُسْتَحَبَّةٌ وَهِيَ الدَّبِيحَةُ عَنِ الْمَوْلُودِ بِوْمَ سَابِعِهِ وَبُذْبَحُ عَرِبِ الْنُلَامِ شَانَانِي وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَيُظْمِمُ الْنُقَرَّا لَمَالًاكَيْنَ ﴿

﴿ كتاب السبق والرى م

وَ تَصِحُ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الدَّوَابُ وَالْمُنَاصَلَةُ بِالسَّهَامِ إِذَا كَانَتِ الْمُسَافَةُ مَعْلُومَةً وَصَفَةُ الْمُنَاصَّلَةَ مَعْلُومَةً وَيُخْرِجُ الْعُوضَ أُحَدُ الْمُنَسَّابِقَيْنَ حَتَى إِنَّهُ إِذَا سَبَقَ اسْتَرَدُهُ وَإِنْ سُبَقَ أَخَذُهُ صَاحِبُهُ لَهُ وَإِنْ أَخْرَجَاهُ مَعَّا لَمْ يَحْرُ إِلَا أَنْ يُدْخِلاً بَيْهَمُمَا مُحَلِّلًا فَانْ سَبَقَ أَخَذُ الْعُوضَ وَإِنْ شُبِقَ لَمْ يَغْرَمُ •

﴿ كتاب الإيمان وَاللَّذُورَ ﴾ ۗ . لَا يُنعَقِدُ الْيَمِينُ إِلَّا مِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ بِأَسْمِ مِن أَسْمَائِهِ أَوْ صِفَةٍ مِنْ صفَاتَ ذَانَه وَمَنْ حَلَفَ بَصَدَقَة مَالَه فَهُو كَثِيرٌ بَيْنَ الصَّدَقَة وْ كَفَارَة الْكَمِينَ وَكَلَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْافَأَمَرَ غَيْرَهُ فِلْكُمِينَ وَكَلَّ أَنْ لَا يَفْعَلَ شَيْافَأَمَرَ غَيْرَهُ فِعْلَدٌ لَمْ يُخْتُفُ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى فَعْلِ أَمْرَ بِنَ فَعَلَ أَحْدَمُمَا لَمْ يَخْتُ وَمَنَ عَلَى وَكُفَارَةُ فَعَلَا أَمْرَ بَنِ فَعَلَ أَحْدَمُمَا لَمْ يَخْتُ وَمَنَ أَوْ اطْعَام عَشْرَ فَ الْمُعَينَ هُو عَنْ لَا ثَهُ أَشِياءً : عَنْقُ رَقَبَة ، وْمِنَة أَوْ اطْعَام عَشْرَ فَ اللّهُ مِنْ كُلّ مِسْكِينِ مُدًا أَوْ كُو تَهُمْ ثُوبًا ثَوْبًا ثَوْبًا قَانًا لَمْ أَيْحِدُ فَصِيامً فَسَاكِينَ مُدًا أَوْ كُو تَهُمْ ثُوبًا ثُوبًا قَوْبًا فَانَ لَمْ يَعِدُ فَصِيامً فَكُلْآنَة أَيَّام فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(فَضَّلُ) وَالنَّذُر يَلْزَمُ فَى الْجَازَاةِ عَلَى مُبَاحٍ وَطَاعَة كَقَوْلِهُ إِنْ شَقَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّ أَصَلَى أَوْ أَصُومَ أَوْ أَصَدَّقَ وَيَلْزُمُهُ مَنْ فَلَكَ مَا لَهُ مَرِيضَى فَلَله عَلَى أَنْ أَصَلَى أَوْ أَصُومَ أَوْ أَصَدَقَ وَيَلْزُمُهُ مَنْ فَلَاكَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْاَسْمُ وَلَا نَذْرَى مَعْصِية كَفُولِه إِنْ وَتَلْتُ فَلَانًا فَلَا عَلَى مَا عَلَى الله عَلَى كَذَا وَلَا يَلْزَمُ النَّذُرُ عَلَى تَرْكِ مُبَاحٍ كَقَوْلِهِ لاَ آكُلُ كَمْا وَلَا أَشَهُ عَلَى الله عَلَى كَنْهُ وَلا أَشَاهُ ذَلِكَ \*

﴿ كُتَابِ الاقضية والشهادات ﴾

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكِي الْقَضَاءَ إِلَّا مَنِ اَسْتَكُمَلَتْ فِيهِ خُسَ عَشْرَةً تُصْلَةً الْإِسْلَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرْيَةُ وَالذَّكُورَةُ وَالْعَدَالَةُ وَمَعْرِفَةُ

شَاهدُ أَن يَشْهَدَان بَمَّا فِيهِ ﴿

(فَصْلُ) وَبَّفَتَهُ الْفَاسُمُ إِلَى سُعَة شَرَائِطَ الْاسْلَامُ وَالْبُلُوعُ وَالْمُلُوعُ وَالْمُلُوعُ وَالْمَدَالَةُ وَالْخَسَابُ فَانْ ترَاضَى الشَّر يكَانَ مَنْ يَفْسُمُ مَيْنَهُمَا لَمْ يَفْتَقُرْ إِلَى ذَلِكَ وَانْ كَانَ فَالْفَسْمَة تَقُومِ لَمْ يَفْتَصَى فَيْ عَلَى أَقَلَ مِنَ اثْنَيْنَ وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَةُ الْيَفْسَمَة مَالاً فَسُمَّة مَالاً فَيْ عَلَى أَقَلَ مِنَ النَّيْنِ وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَةُ الْيَفْسَمَة مَالاً فَسُمَّة مَالاً فَيْ وَإِذَا دَعَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِيكَةُ الْيَفْسَمَة مَالاً فَيْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(نَصْلُ) وَاذَاكَانَ مَعَ الْدَّعِي أَنْ سَمْمَا الْحَاكِجُ وَحَكَمْ لَهُ سَا وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيْنَهُ فَالْقُولُ قُولُ الْمُدْعَى عَلَيْهِ بِيَمْنِهُ فَانْ نَكَلَ عَنِ الْبَمِينِ رُدَّتْ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَحْلَفُ وَبَسْنَحَقُّ وَاذَا تَدَاعَيا شَيْنًا فَي يَدُ الْبَمِينِ رُدَّتْ عَلَى الْمُدْعِي فَيَحْلَفُ وَبَسْنَحَقُّ وَاذَا تَدَاعَيا شَيْنًا فَي يَدُ الْبَمَا اللّهِ وَانْ كَانَ فَى الْبَدْبِهِمَا اللّهَ وَمُنْ حَلَفٌ عَلَى اللّهِ يَعْبِيهِ وَانْ كَانَ فَى الْبِدَبِهِمَا اللّهَ وَمُنْ حَلَفٌ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهَ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَانْ كَانَ لَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

( فَصْلُ) وَلَا تُقَبُّلُ السُّهَادَةُ إِلَّا بِينَ جُنَّسَتْ فِيهِ مَمْنَ خِصَالِ

الْإسْلَامُ وَالْبَلُوعُ وَالْعَقْلُ وَالْحَرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ، وَلِلْعَدَالَةِ خَمْسُ شَرَانِطَّ أَنْ بَكُونَ الْخَنْبَا لِلْكَبَائِرِ غَيْرَمُصِرَّ عَلَى الْفَلِيلِ مِنَ الصَّغَانِرِ سَلِيمَ السَّرِيرَةِ

عَنْهَا ضَرَراً ه ( كتاب العنق )

وَيَضِحُ الْمِنْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكَ جَائِزِ النَّصَرَّفِ فِي مِلْكِهِ وَيَقَمُ بِصَرِيحِ الْمِنْقُ وَالْكِنَايَةِ مَعَ النِّيةَ وَاذَا أَعْنَقَ مَصْ عَبْدِ عَنَقَ عَلَيْهِ جَمِيعُهُ وَانَ أَعْنَقَ شَرْكاً لَهُ فِي عَبْدُ وَهُو مُوسِر سَرَى النَّقُ الَى بَاقِيهِ وَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَةُ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَمَنْ مَلَكَ وَاحِدًا مِن وَالدَيْهِ أَوْ مَوْلُودَيْهِ عَنَقَ عَلَيْه \*

(فَصْلُ) وَالْوَلَا، مِنْ حُقُوقِ الْعَنْقِوَ حُكْمُهُ حُكُمُ التَّعْصِبِ عَنْد عَدَمه وَيَنْتَقَلُ الْوَلَا، عَنِ الْمُعْتَقِ الى الذِّكُورِ مِنْ عَصَبِته وَتَرْ نَيْبُ الْعُصَبَاتِ فِي الْوَلَا، كَنْرُ نِيبِهِمْ فِي الْاَرْثِ وَلَا يَجُوزُينَهُ الْوَلَا، وَلَا هِبَتُهُ . فِي الْوَلَا، كَنْرُ نِيبِهِمْ فِي الْاَرْثِ وَلَا يَجُوزُينَهُ الْوَلَا، وَلَا هَبَتُهُ . (فَصْلُ) وَمَنْ قَالَ لَعَبْدِهُ اذَا مِنْ قَالَتَ حَرِ فَهُو مِدَبَرْ بَعْتَقَى بَعْدَ .

وَفَاتِهِ مِنْ أَلْلُهُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعُهُ فَى حَالَ حَيَاتِهِ وَ يَبْطُلُ تَدْبِيرِهُ وَحُكُمْ الْمُدَّبِرُ فَ حَلَمُ الْمُدَّبِرُ فَي حَالَ حَيَاتِهِ اللَّهِ وَيَبْطُلُ تَدْبِيرُهُ وَحُكُمْ الْمُدَّبِرُ فَي حَالَ حَيَاتِهِ اللَّهِ عَلَى الْمُدَّالِ فَي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّالْمُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ الل

ُ وَصُلْ) وَالْكَتَابَةَ مُسْتَحَبَّةَ اذَا سَأَلَهَا الْعَبُدُ وَكَانَ مَأْمُوناً مُكْسَبِهُا وَلَا تَصِيْحُ اللّهِ عِمَالُ مَعْلُومٍ وَ يَكُونُ مُوَّجَّلًا الَى أَجَلِ مَعْلُومٍ أَقَلَهُ

تَحْمَانِ وَهِي مِنْ جَهِ السَّيدَ لَازِمَةٌ وَمِنْ جَهَةِ الْمُكَاتَبِ جَائِزَةٌ فَلَهُ الْمُكَاتَبِ جَائِزَةٌ فَلَهُ الْمُحْمَانِ وَهِي مِنْ مَالَ الْمُكَاتِبِ النَّصَرُفُ فَهَا فَي يَدِمِمِنَ الْمَالَ وَ يَجِبُ عَلَى السَّيدِ أَنْ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْمُكَتَابَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَدَاهِ نُجُومٍ عَلَى السَّيدِ أَنْ يَضَعُ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ مَالِ الْمُكَتَابَةِ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى أَدَاهِ نُجُومٍ الْمَالِ وَ الْمَالِ وَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ الْمَالِ وَ الْمَكِتَابَةِ وَلَا يَعْتَقُ اللَّا إِلَّذَاهِ جَمِيعِ الْمَالِ وَ

(فَصْلُ) وَاذَا أَصَابُ السَّيْدُ آَمَتَهُ فَوضَعَتْ مَا مَبَيْنَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَلَيْهِ آَمَتُهُ أَمَتَهُ فَوضَعَتْ مَا مَبَيْنَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ عَلَيْهِ آَمَتُهُ السَّيْدُ عَتَقَتْمِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُونِ فِيلاً سَتْخَدَّامِ وَالْوَطْءِ وَاذَا مَاتَ السَّيْدُ عَتَقَتْمِنْ رَأْسِ مَالِهِ قَبْلَ الدُّيُونِ وَالْوَصَايا وَوَلَدُهَا مَنْ غَيْرِه بَمَنْزَلَتَهَا وَمَنْ أَصَابَ أَمَةً غَيْرِه بَنَكَاحٍ فَالْولُهُ مَنْهُا عُرُولُكُ لَسِيدها وَإِنْ أَصَابِ الشَّبَة فولده منها حر وعليه قيمَتُهُ للسِّد وَانْ مَلَكَ الامة المُطلَقَة بَعد ذَلكم تصرأُم ولدله بالوطْء في النّبكاح وصادت أمَّ ولَد لَهُ بالوطْء في الشّبة عَلَى أَحَد الْقَوْلَيْنِ وَاللهُ أَعْلَمُ \*

تم ولله الحد طبع كتاب منن ابي شجاع

مطبعة أبو سامى الحديثة محاسب/ حصحاق سأعدى ت: ١١٠١٧٥